

الدكتور محمد على داهش

محمد بن عبد الحريم الخطابي حمد بن عبد الحريم الخطابي حمال الإكمالي والكري هي حمال الإكمالي والكري هي المدين المدي

# صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار

مزارة الثقافة

دراللانؤون النقافية العامة

بغداد - ۲۰۰۲



دار الشؤون الثقافية العلمة (افلق عربية)

حقوق الطبع محفوظة

تعنون جميع المراسلات الى

رنيس مجلس الادارة: عادل ابراهيم

العنوان:

العراق \_ بغداد \_ اعظمية

ص. ب. ۴۰۳۲ ـ فاکس ۴۴۴۸۷۹۰ ـ هاتف ۴۲۳۹۰۴۴

dar @uruklink. net البريد الالكتروني

WWW. uruklink. . net/iraqinfo/الموقع على شبكة الانترنيت culture. htm

# صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار

# محمد بن عبد الكريم الخطابي

الاستاذ الدكتور محمد علـــي داهـش

الطبعة الاولى \_ بغداد \_ ٢٠٠٢

# بسم الله الرحمن الرحيم

"إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرِحٌ فَقَدْ مَسَّ القَومَ قَرحٌ مثلُهُ وتلكَ الأيامُ نداولُها بَينَ الناسِ وَلَيَعْلَمَ اللهُ الذين آمنوا يَتَّخِذَ مِنكُمْ شَهداءَ واللهُ لا يُحِبُّ الظّالِمينَ"

صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية ١٤٠

## القدمية

بقي المغرب، طوال أربعة قرون في مناى عن السيطرة الأوربية والعثمانية المباشرة، وظل يقاوم محاولات الهيمنة والتسلط شعبيا ورسميا، بالجهود العسكرية أو السياسية حتى مطلع القرن العشرين، حين تمكنت فرنسا وأسبانيا من احتلاله عام ١٩١٢.

جاء التغلغل الاستعماري، ثم اعلان الحماية الثنائية الفرنسية والاسبانية على البلاد، وفي ظل ضعف وخضوع "المخرن المغربي"(") للمحتلين، ليؤكد تواصل الفعل الشعبي المقاوم للتغلغل والاحتلال الأجنبي، فظهرت حركات مقاومة مسلحة في عموم المغرب.

وفي الشمال المغربي (اقليم الريف وجبالة) الذي خضع للحماية \_ الاحتسلال \_ الاسبانية منذ عام ١٩١٢ ظهرت حركة مقاومة شعبية في اقليم جبالة، بقيادة الشريف احمد الريسوني استمرت حتى عام ١٩٢٥، وتداخلت معها تسورة اقليم الريف منذ عام ١٩١٩ حتى عام ١٩٢٦ بقيادة الأمير محمد بسن عبد الكريم الخطابي.

ان ثورة الريف المغربية (١٩١٩ ـ ١٩٢٦) لم تقم بمعزل عـن الظـروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سادت في المغرب آنذاك. ولم تمثــل رد

<sup>(\*)</sup> المخزن يعنى الحكومة.

فعل عفوي وقبلي ضد الحضور الاستعماري وهيمنته على مختلف مرافق البلد، بل كانت حركة واعية ومنظمة. واعية لطبيعة الظروف التي عاش فيها المغسرب منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن العشرين والتي اسلمته السي الخضوع للسيطرة الأجنبية. ومنظمة، لأنها بدأت وفق أسس فكريسة وسياسية مهدت لانطلاق الفعل العسكري المقاوم لتحقيق الأهداف الوطنية منذ عام ١٩٢١ وحتى عام ١٩٢٦.

تميزت ثورة الريف المغربية في فكرها وأهدافها وأسلوب عملها العسكري والسياسي بأنها ثورة وطنية هدفت الى تحرير المغرب بأجمعه من الحماية الثنائية واعادة الوحدة الوطنية والقوة للبلاد وفي ظل المؤسسة السياسية المعابة، ولكن المؤطرة بنظام دستوري. وقد كان ذلك مطلبا شعبيا عرفه المغوب قبيل اعلان الحماية. وجاء الاعلان عن قيام نظام سياسي جديد في المناطق المحررة من الشمال المغربي والذي دعي باسم "جمهورية الريف" ليؤكد على طموح المغاربة لتحقيق هدف الديمقراطية والعمل بالدستور ضمن أطار الشرعية السياسية والمبادىء الاسلامية، فلم يكن مصطلح "جمهورية" في فكر ثورة الريف وسلوكها هو اقامة نظام سياسي جديد في المغرب، وانما هو تعبير عن سياطة الشعب، وجل الطروحات الفكرية والسياسية والممارسات العملية لقائد الثورة الريفية الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي كانت تؤكد أهدافه من ثورته بالعمل على تحقيق الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية في ظل السلطنة المغربية، لكن السلطنة القوية المتحررة والمؤطرة بنظام دستوري ومستلهم المبادىء الاسلامية في أصول الحكم.

ان طموحات ثورة الريف المغربية لم تقف عند حسدود الأهداف الوطنية وحسب، وانما سعت الى تحقيق حرية المغرب العربي من الاستعمار الفرنسي ومقاومة الاستعمار في كل مكان من أرض الوطن العربي.

وتميزت الثورة الريفية الى جانب ذلك، بأنها ثورة واعية لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال التحرر وبعده وتحقيق الوحدة الوطنية، وذلك بالعمل على بناء مجتمع مغربي قائم على أسس عصرية ترتقي بالبلاد وتستطيع مسايرة العصر، وبدى ذلك واضحا من خلال الجهود الحثيثة والصادقة لحكومة الريف في تنظيم المناطق المحررة من الشمال المغربي على الأصعدة الادارية والاقتصاديسة والاجتماعية والثقافية وحتى في طروحاتها في مجال السياسة الخارجية.

ان ثورة الريف المغربية، تجربة غنية في معانيها، تركت آثارها ليس على الصعيد المغربي وحسب، وانما على الصعيد العربي أيضا، وكسان لها صداها وتأثيرها في مسيرة العديد من الثورات العالمية كالثورة الفيتنامية والصينية باعتراف قادتها.

# السفسسل الاول

الاوضاع السعامة للسمغرب منهذ القسرن التاسع عشر حتى بدايات القرن العشرين

#### الاوضاع الاقتصادية:

يحتل المغرب موقعا ستراتيجيا من خلال مواجهت لكل من البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، فهو يقع في أقصى الجزء الغربي. يحده من الشرق الجزائر ومن الشمال البحر المتوسط ومضيق جبل طارق، ومن الغرب المحيط الأطلسي، ومن الجنوب الصحيراء الكبرى. أما مساحته فتبلغ قرابة (٤٤٧) الف كم ٢، ويمتلك ساحلين أحدهما على البحر المتوسط، طوله ٥٧٤كم والآخر على المحيط الأطلسي وطوله ١٦٦٠كم، وفي الساحل المطل على البحر المتوسط، هناك عدة جزر منها بادس والجعفرية والنكور (الحسيمه)، وموانىء هي مليلية وسبته وطنجة، أما الساحل المطل على المحيط الأطلسي ففيه أصيلا والعرائش والقصير الكبير، ومن موانئه المهمة الدار البيضاء.

يواجه الساحل الشمالي للمغرب، وخاصة في مثلث سبتة، طنجة، نطبوان، مضيق جبل طارق الذي يمر خلاله أحد ابرز الخطوط الدلاحية العالمية، توجد في المغرب سنسلتان جبئيتان هما سلسلة جبال الريف وسلسلة جبال الأطلس، وتمتلز الأولى بوعورة مسالكها وتعقد تضاريسها، ويفصل بين السلسلتين ممر نازة الستراتيجي وعرضه يتراوح بين (٢ – ٣) كم، ويكاد يكون الممر الوحيد النذي يصل المغرب بالجزائر. وفي المغرب انهار عديدة منها نهر الملوية وطوله

٠٨٤كم، ويمر في المنطقة الشمالية، ولجريان هذا النهر في المنطقة أهمية اقتصادية كبيرة من حيث ازدهار زراعة الزيتون والكروم والتين والحبوب فيها، أما نهر سبو وطوله ٠٠٠كم، فهو أبرز أنهار المنطقة الوسطى.

بتألف القسم الشمالي للمغرب من اقليمين هما الريف وجبالة، والريف هـو القسم الشرقي من المنطقة، وهو عبارة عن حوض منبسط مابين غمارة وهضاب نهر الملوية شرقا وممتدا على البحر المتوسط شمالا ومشرفا على مدينة تـازة وسهول مسون جنوبا، وتمتد فيه الجبال من الشرق الى الغرب، ويصل ارتفاع بعض قممها الى ( ٣٠٠٠) متر، ولهذه الجبال انحدارات مباشرة علي البحر المتوسط الذي أدى الى قلة موانيه، ولكنه مع هذا احتفظ بموقعه الستراتيجي، وتنتشر في الجنوب الشرقي للريف جبال عديدة منها، كبدانة وبنسى بو يحيي والكركو ومزكوب، رهذا فضلا عن هضبتي (التدنيي) و (النتدري) اللتان تضمان الآبار والكهوف الطبيعية، وثمة سهول فسيحة في هذه المنطقة منها السهل الذي يربط بين سهل المسون وسهل الكسرط بسسهول بوصواب وعين الأحمر، وتتكون أراضي الريف الأوسط من مجموعة جبال بقيوة مفصولة عن بقية السلسلة الجبلية الكبيرة متصلة بسهول بني ورياغل التي تتسع شهرقا في اراضي اجدير ويمتد في منبسطها نهري غيس والنكور، وأعلى جبل فسي هذه المنطقة ازور اقشار وكذلك جيل حمام ...

أما منطقة جبالة، فتقع الى الغرب من الريف والــى الجنــوب مـن طنجـة، وتمتاز بقلة تضاريسها المعقدة وسهولة المواصلات فيها الى حد ما، فتمتد بيــن شواطيء غمارة وضواحي نطوان وشمالي شفشــاون الــى شــاطىء المحيـط الأطلسى بين العرائش والقصر الكبير.

ومهما يكن من أمر، فان منطقة شمالي المغرب بقسميه الريف وجباله، تمتاز بكثرة أودينها ومرتفعاتها ووعورة مسالكها وافتقارها الى الطريق البرية المعبدة، وكان لهذه المناعة الطبيعية أثر كبير في بروز ظاهرتين. أولاهما، انعزال المنطقة وفقرها من خلال قلة الأراضي الزراعية الخصبة فيها، وكان لذلك أثره في بروز هجرة موسمية نحو الجزائر عن طريق الممرات الجبلية للعمل في مزارع المستوطنين الفرنسيين، أو الى الأجزاء الوسطى والجنوبية من المغرب للاشتغال فيها وابتياع حاجاتهم منها، كما تميزت بتدهور أوضاعها الصحية. أما الظاهرة الثانية، فتتمثل في مقاومة الغزاة عبر التاريخ، وقد كان لذلك أثر كبير في ظهور طراز صعب من المقاتلين الشجعان المتمرسين على الاستخدام الجيد في ظهور طراز صعب من المقاتلين الشجعان المتمرسين على الاستخدام الجيد للسلاح والقادرين على تحمل صعوبات الحياة في هذه المنطقة (۱).

تمثل الزراعة في المغرب عصب الحياة الاقتصادية، وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية فيها قرابة (١٥) مليون هكتار (والهكتار يساوي عشرة آلاف مستر مربع)، ولم يكن مستغلا منها حتى عام ١٩١٢ الا (٥و١) مليون هكتار، أي مساعد يعادل (١٠%) من هذه المساحة الشاسعة، ويرجع ذلك الى طبيعة علاقات الانتاج بين ممثلي السلطان والفلاحين والقائمة على نظام السخرة مسن جهة، ويدائية الوسائل الانتاجية، وجهل الفلاحين بأساليب الانتاج الحديثة، وتذبذب الأمطار فسي بعض السنين من جهة أخرى.

تمثل زراعة الحنطة والشعير والذرة في منطقة شمالي المغرب، وفي وادي الورغة خاصة، المورد الاقتصادي الرئيسي، هذا فضلا عن انتشار زراعة الفواكه والخضراوات، ويعتمد السكان في حياتهم المعيشية كذلك في مناطق السواحل على صيد الأسماك(٢).

اما التجارة المغربية فقد نشطت منذ أواخر القرن الثامن عشر، ولعل ذلك يرجع الى ازدهار عمليات التبادل التجارية مع بعض الدول الأوربية، فقد أدى هذا النشاط الى تغلغل المصالح الأجنبية عن طريق الامتيازات ونظام الحماية الممنوح لهم بموجب هذه العلاقات. وقد لعبت تلك الامتيازات الأجنبية وطبيعتها، دورها في تخريب الاقتصاد المغربي وتهديد استقلال البلاد (١).

لقد نشطت حركة التجارة مع أوربا في الموانيء المغربية، فعن طريقها يتسم استيراد السكر والشاي والمنسوجات القطنيسة والحريريسة والصوفيسة وبعض المصنوعات المعدنية والأسلحة والذخائر، أما صادراتها فاقتصرت على الأصواف والجلود والعسل والشمع والبلح واللوز والجوز والصمغ، وكذلك الحبوب التي لسم يكن يسمح بتصديرها الا في المواسم الزراعيسة الجيدة. أن عمليات التبادل التجاري في منطقة شمال المغرب اقتصرت على جزيرة النكور ومنطقة الورغسة، وكانت حزيرة النكور التي خضعت في وقت مبكر للاحتلال الاسباني، تمثل مسوردا رئيسا للبضائع المستوردة، ومنها السكر والدقيق والملابس وماشاكل ذلك، وكان الحاكم العسكري الاسباني في هذه الجزيرة يسهم فسي تسهيل مهمة التبادل التجاري ضمن خطة استعمارية استهدفت السيطرة على الريف سلميا، الا أن التجاري ضمن خطة استعمارية استهدفت السيطرة على الريف سلميا، الا أن الورغة، فقد كانت المجال الرئيس للاتصال التجاري بين شمال المغرب وجنوبها.

وقد تأثرت الحركة التجارية بأوضاع الزراعة وانتظام سقوط الأمطار، وكلنت المواشي من أبرز الصادرات، وبعد اعلان الحماية الثنائية عام ١٩١٢، سيطر الاسبان والفرنسيين على تجارة المغرب سيطرة تامة (٥).

وبصدد الصناعة، فقد ظلت محلية تقليدية بسبب الاحتسلال الاسباني والبرتغالي للموانيء المغربية التي كانت من المراكز الصناعية النشيطة آنسذاك. ونتيجة للفوضى الداخلية وزحف الحياة القبلية الى داخل المدن نفسها، لم يستطع الصمود في وجه تدفق المصنوعات الأجنبية منذ القرن التاسع عشر، وظلت هذه الصناعة مقتصرة على حياكة السجاد والأحزمة والخيام وبعض الأقمشة الصوفية الخاصة بالاستهلال المحلي. لقد بقي المغرب بلدا زراعيا، ومصدرا لبعض المعادن، وخاصة الحديد الذي يكثر في اقليم الريف، وبالأخص في أراضي قبيلة بني ورياغل ويعد منجم الناظور قرب جبل أكسان أكسبر مناجم الريف لانتاج الحديد الذي المعادن أكسبر مناجم الريف المديد الدي المعادن أكسبر مناجم الريف المديد المعادن أ

## الاوضاع الاجتماعية والثقافية:

بلغ عدد سكان المغرب حتى مطلع عام ١٩١٢ قرابة (٦) ملايين نسمة، وكانوا يتوزعون في ثلاث مناطق. وهي، طنجة وضواحيها (٦٠) السف نسمة، منطقة الريف وجبالة (٥٥٠) ألف نسمة، والتي أصبحت تدعى فيما بعد (منطقة النفوذ الاسباني) والمغرب الجنوبي (٥٠٠،) الف نسمة، ودعي (منطقة النفوذ الفرنسي)(٧).

غلب التكوين الاجتماعي القبلي على الحياة الاجتماعية في المغرب، وخاصـة في المناطق البعيدة عن المدن الساحلية، ويعتمد هذا التكوين في حياته المعيشـية على الاقتصاد الزراعي، وقد توزعت القبائل المغربية في الشـمال فـي مناطق الريف وجباله والورغة. ففي منطقة الريف سكنت قبائل متعـددة، منها: بنـي

بزناسن، قلعية، كبدانة، أولاد ستوت، بني توزين، كزنايه، زناتة، بنو ورياغل، بقيوه، بنو يطفت، بني بويفرح، بنو اكميل، مسطاسة، متيوة الريف، ترجيست، بنو غمرت، بنو فودوى، زرقات، تعزويت، بنو أحمد، كتامة، تمسمان، وأشهرها قبائل غمارة، أما قبائل جباله، فهي بني سعيد، ادلو، بني حسان، بني ليث، بنصحرمز، بني بدر، الأخماس العليا، الأخماس السفلى، بني احمد، حوز تطوان، أنجرة، بني عروس، ادراس، بني مصور، فحصص طنجة، الغربية، البدور، الخلوط، سماتة، بني كرفط، آل سويف، بني يسف بني زكار، إغزاوة، وضمصت منطقة الورغة قبائل بني عمارت، مرنيسة، بني ونجل، فناسة،، بني وليد، بوعادل، تزوحنا، وأشهرها بني زروال(^).

لقد كان من الطبيعي في ظل ذلك التكوين الاجتماعي أن تقوم القبيلة بسدور التنظيم السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وقد اسهمت صعوبة المواصلات وقلتها وبدائيتها في بقاء تلك القبائل بعيدة عن متناول السلطة المركزية، وفي معظم الأحيان كانت العلاقة بين القبائل سلبية، اذ سادت النزاعات القبلية، وكان السلاح عادة هو الحكم الفيصل في فض النزاعات التي قد تستمر مدة طويلة.

ان حل النزاعات القبلية كان يتم عن طريق أل (أمغازن) أي رؤساء القبائل، حيث يعقد هؤلاء مؤتمرا يدعى (أكراو) للحد من العداوات عن طريق فرض الغرامات، كما قام علماء جامع القرويين بدور مهم في تحقيق الوئام بين القبائل (1) ، وكثيرا ما تناست القبائل منازعاتها حينما يتهددها خطر خارجي.

شهد المغرب انتشار العديد من الزوايا والطرق الصوفية منها الدرقاوية والكتانية والتيجانية وغيرها، ومع أن هذه الزوايا والطرق أسهمت فيي توجيه الناس ورفع مستواهم الثقافي، الا أن بعض المشايخ نصبوا أنفسهم واسطة بين

الشعب والحكومة. وقد استفادت منهم الحكومة في حفظ الأمن وجباية الضرائب وتعبئة الجيوش، وكانوا يدعون أنهم "يشعون عليها من بركة نفوذهم مايسهل عليهم تحقيق أغراضها". وحين ضعفت السلطة الوطنية وحلت محلها السلطة الاجنبية بعد عام ١٩١٢، لم ير بعض المشايخ غضاضة في أن يكونوا عونا للمحتل مادام المحتل يضمن لهم مصالحهم (١٠٠).

لقد ظل التعليم الاسلامي التقليدي سائدا في المغسرب حتى بدايسة القسرن العشرين، وكان يتمثّل بصفة عامة في الكتاتيب والمدارس القرآنية التسبي ينفق عليها السلطان أو بعض الوجهاء. كما قام جامع القرويين الذي يعد المركز الاول للتعليم العالي في البلاد، بدور مهم في التعليم الديني والحفاظ على اللغة العربيسة وعلومها.

كانت حاجة المغرب الملحة تيسير سبل التعليم الثانوي، وحاجتها في مرحلة ماقبل الحماية ١٩١٢ الى التعليم الحديث بالمعنى المعروف، وبالرغم من اقتصار التعليم التقليدي على الذكور، الا أن ذلك لا يعني انعدام التعليم للآناث، ففي الفترة مابين ١٩٠٢ ـ ٣٠٩، وجدت في مدينة فاس وحدها خمسة عشر مدرسة للبنات تشرف عليها بعض النساء المتعلمات، وكان هناك عدد من المدارس المهتمة بتعليم الخياطة والتطريز.

ولم يكن التعليم في المغرب الزاميا حتى مطلع القرن العشرين، ففي عهد السلطان عبد الحفيظ (١٩٠٨ – ١٩١٢) صدر قانون التعليم الالزامي واصلاح المدارس، ويبدو أن تلك المحاولة كانت بداية لادخيال المدارس الحديثة في المغرب من خلال هذا الاجراء، الا أن الأحداث السياسية، كما سنرى، حالت دون

تطبيق هذا القانون الذي ظل حبرا على ورق، لذلك بقي التعليم على طابعه حتى عهد الحماية الفرنسية والاسبانية عام ١٩١٢ (١١١).

تميز الريفيون في شمال المغرب بعنابتهم الكبيرة للعلم، ففي هذه المنطقة قام مصلحو الزوايا المنتشرة وأصحاب الطرق الصوفية وعلماء جامعة القرويين بدور كبير في تنوير السكان وفي ارساء اسس التعليم الديني فيها، فبفضــل جـهودهم ((نشأت في مختلف قبائل الريف معاهد علمية، وهي تعد فروعا كاملة عن جامعة القروبين، وقد ظهرت فوائدها الجمة، فتسابقت الجماعات لفتح مساجدها للطلبة، ورتبت الفقهاء المقتدرين في تلك المساجد باجازة مالية مسن حبوب الغذاء... وذلك لأجل اعداد الطلبة للتوجه الى القرويين لاستكمال معارفهم، فهي في الواقع مرحلة ابتدائية... وقد أدى هذا العمل خدمة جنى لسكان الشمال... ان هذه الجهـة قد انفردت بهذا العمل عن بوادي المغرب الا ماكان في بلد سوس... وأغلب مـــا كان الطلبة يتبادلون الرحلات بين الريف وغمارة وجبالة... وقد انتشرب هذه المعاهد انتشارا متزايدا في القرى...)). إن انتشار هذا الضرب من التعليم الديني، قد أسهم في توجيه الناس نحو الالتفاف حول العرش، حيث كان "مــن مبـاديء التعليم الاساسية وكذلك مبادىء التصوف، إن الفتق على الملك يعتبر مروقا مسن الدين"، الا أنه زاد من الوعى والتمسك بالوحدة الوطنية (١٢).

## الأوضاع والتطورات السياسية:

ظهرت الاسرة الحاكمة في المغرب على المسرح السياسي مند النصف الثاني من القرن السابع عشر، ويدأت بتوطيد نفوذها السياسي وتوسيع سلطانها

حتى تمكنت من القبض على زمام الأمور في البلاد، وينتسب أفراد هذه الأسرة الى الخليفة الرابع على بن ابي طالب (رضي الله عنه)، وذكر بأنهم قدموا من ينبع في الحجاز واستقروا في تافيلالت في الجنوب الشرقي من المغرب منذ القرن الرابع عشر، ومهما يكن من أمر فقد اكتسبوا من خلال هذا النسب الشريف مكانة دينية بين السكان ومنذ القرن السابع عشر بدأ نفوذهم يتسع حتى جنوب المغرب ووادي السوس، وقد استفادوا من ظروف ضعف الدولة السعدية في بداية القرن السابع عشر أثر وفاة احمد المنصور وحاجة الناس الى قيادة جديدة تعبر عن رغباتهم في طرد الأجانب من بلادهم، لذلك بايع الأهالي السيد محمد الشريف أميراً عليهم في مدينة سجلماسة عام ١٦٣١، وكان ذلك بداية لحكم أسرة جديدة في المغرب.

في عهد مولاي الرشيد (١٦٦٥ – ١٦٧٧) نظمت الادارة الحكومية، وتعرف في المغرب باسم المخزن (أي الحكومة)، كما جمع في يسده السلطتين الدينية والسياسية وبات يشرف على ادارة البلاط السلطاني موظفون يرأسهم الحساجب وصاحب المشورة، أما شؤون الحكومة فتشرف عليها هيئة وزارية تحت رئاسة الصدر الأعظم وهو في الوقت نفسه وزير الداخلية، وهناك وزير البحر (الشوون الخارجية) والعلاف (وزير الحربية) وأمين الأمناء (وزيسر المالية) والشكايات القضاء (١٤٠).

تألفت البلاد من اقاليم ومدن ونواح صغيرة، أما الأقاليم أو النواحي الكبيرة فيديرها موظف يعرف باسم الخليفة، ويساعده في ذلك وزير ودائرة خاصة للاشراف على اعمال القواد والعمال وغيرهم من الموظفين، ويرأس المدن باشوات مهمتهم حفظ الأمن والاشراف على جباية الامصوال ونظارة الأوقاف

والتجنيد، كما يتولون بعض اختصاصات القضاء، والى جانبهم مجالس استشارية تتألف من المنتخبين، وتنقسم المدن الى حومات (نواحي) يرأس كل منها مقدم (شيخ) يعينه الباشا عاملاً على الناحية.

أما المدن الرئيسة في منطقة شمال المغرب فتخضع مباشرة لسيادة السلطان ويحكمها الباشوات المعينين من قبله، وظلت المناطق القبليسة تحكم مسن قبل رؤسائها الذين يقرهم السلطان نيابة عنه في حكم تلك المناطق (١٥٠).

وتكون هذه السلطة المحلية مسؤولة عن الادارة العامــة لمنطقتـها وحفظ الأمن وجباية الضرائب وتجهيز الجند وقت الحاجة، وبهذا ضمن السلطان سلطة بشكل غير مباشر على هذه القبائل التي ظلت تابعة للدولــة وتعـترف بالسلطة الدينية للسلطان. ويؤكد البعض من الكتاب أن هذه البلاد لم تنفصل عـن مملكـة السلطان ولم تخرج عن طاعته قانونيا وواقعيا، على عكس مايراه البعض الآخــر من الكتاب الذين يقولون بأن المناطق البعيدة عن الحكم المباشر والمعروفة ببلاد (السيبة) لم تكن تعترف بالسلطان والذي اقتصرت سلطته على المناطق الخاضعـة لحكمه المباشر والمعروفة بالمخزن (١٦).

ارتفعت أهمية المغرب في عسهد السلطان مولاي اسماعيل (١٦٧٢ - ١٦٧٢) من خلال التنظيم الاداري الذي أقامه، والجيش القوي الذي أنشأه، وتبوأ بذلك مكانة دولية خلال مدة حكمه الطويلة، ولكن بعد وفاته عام ١٧٢٧ عادت البلاد الى حالة الفوضى والتنازع على السلطة، حتى عام ١٧٥٧ حين تولى السلطان محمد بن عبد الله بن اسماعبل (١٧٥٧ - ١٧٩٢) الحكم وفرض سلطانه على البلاد وحرر بعض الثغور ومنها مزغان من أيدى البرتغاليين.

وخلال عهد السلطان محمد بن عبد الله بن اسماعيل، سادت علاقات ايجابية مع الدولة العثمانية، اذ تبودلت المراسلات والهدايا بين الطرفين(١٧)، فيمسا ازدادت الاضطراب الداخلية حتى جاء السلطان عبد الرحمن بن هشام (١٨٢٢ ــ ١٨٥٩) الذي أعاد الأمن والأستقرار وحاول الوقوف أمام الأطماع الفرنسية والاسبانية، اذ احتلت فرنسا الجزائر عام ١٨٣٠ وأرادت أن توسع نفوذها باتجاء المغرب بحجـة مطاردة الأمير عبد القادر الجزائري، فاضطر السلطان المغربي الى محاربتها علم ١٨٤٤ وكذلك الى محاربة اسبانيا التي حاولت الاعتداء علي أهالي المناطق المجاورة لمدينة سبتة لتوسيع دائرة نفوذها عام ١٨٥٩، بيد أن المغرب هزم في هاتين الحربين أمام مواجهة تفوق الجيوش الفرنسية والاسبانية المنظمة والمزودة بأحدث الاسلحة، الا أن فرنسا وأسبانيا لم تستطيعا أن تستثمرا هزيمــة المغرب لتوسيع دائرتي نفوذها، وذلك يرجع الى جهود بريطانيا في هذه المرحلسة وتتلخص سياستها في عدم تغيير موازين القوى قرب منطقة نفوذها فسي جبل طارق الذي كانت تحتله منذ عام ١٧٠٣.

بقي النفوذ الأوربي في السواحل حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر حين بدأ نفوذهم يتسع الى داخلية البلاد وأصبح بامكان التجار الأوربيين من خلال الامتيازات الممنوحة لهم، التغلغل الى قلب البلاد عن طريق بعض السماسرة المغاربة، مستفيدين من حق الحماية الذي شملهم من خلال الامتيازات سالفة الذكر.

وحاول السلطان محمد بن عبد الرحمن (١٨٥٩ ـ ١٨٧٣) العمل لاصلاح أوضاع البلاد، وتركزت جهوده في تقوية الجيش والاقتصاد للوقوف بوجه القوى

الطامعة، لكن محاولاته هذه لم تستطع أن تنقذ البلاد من ضعفها لتقف بمواجهة الأطماع الاوربية. فقد عاشت البلاد خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر حالة من الضعف العام، اذ انتشرت المجاعات في البلاد وتدهورت قيمسة النقد، وغلت الأسعار، وانتشرت الأمراض التي أودت بحياة المئات من السكان، كما قامت التمردات القبلية المسلحة ضد الحكومة لاسباب مختلفة، فاستنزفت هذه الأوضاع خزينة الدولة وارهقتها وشغلتها عن التفكير في الاصلاحات العامة الضرورية لانقاذ البلاد، وبذلك وجد الأجانب الباب الذي ينفذون منه الى التلاعب مقدرات البلاد البلاد البلاد الناهدة والمقتها وشعلتها عن الناهد الذي ينفذون منه الى التلاعب مقدرات البلاد البلاد الناهدة والمؤلدة والمؤل

أما خلفه الحسن الأول (١٨٧٣ ـ ١٨٩٤) فقد بذل جهوداً صادقــة لصيانــة وحدة البلاد وحماية سيادتها، وتقوم خطته على تدعيم نفوذ السلطة فــي الداخــل تمهيداً لتحصين البلاد في وجه أي عدوان خارجي، ثم التدرج بعـــد ذلــك الــي تحقيق الاصلاحات الداخلية التي تتطلبها الحالة في البلاد آنذاك (٢٠٠).

برزت في عهد السلطان الحسن الأول ظاهرتان اساسيتان: أولاهما الاحتكاك بالغرب وما نجم عنه من مشاكل، وثانيتهما وصول أصداء حركة الجامعة الاسلامية الى المغرب (٢١)، فبصدد الظاهرة الأولى، عمل الحسن الأول على توجيه البلاد للأخذ بأساليب الحضارة الأوربية والعمل على تحديث الادارة وارسال البعثات الى أوربا وخلق اقتصاد قوي وتقوية الجيش، الا أن تاثير المحاولات الاصلاحية هذه كان محدوداً، وكما أشار ابن جلون فان "الخرق كان قد اتسع ولم يعد بالامكان السيطرة عليه"(٢١).

عاشت البلاد خلال هذه المرحلة حالة مروعة من الفوضى الادارية، فقد كانت الوظائف تباع وتشترى بالمزايدة، واعتمد الموظفون وحتى القضادة على ما

يأخذونه من المتخاصمين (حلاوة) وليس على مرتب الدولة، وزادت الحالة ارتباكاً الامتيازات الممنوحة للأجانب الذين اساؤوا استغلالها حتى استندوا اليه في تهريب المجرمين حتى من أبناء البلاد، وفي التهرب من دفع الضرائب بمختلف انواعها، وبالاجمال التهريب من سلطة القانون، فسلط الأجانب عملاءهم لبث الفوضى داخل البلاد، وشجعوا رعاياهم المقيمين على التمادي في الاعتداء على حقوق الشعب، حتى صار وجودهم خطراً على الدولة، وبذلك تعدى الأجانب الحدود التي رسمت لهم في المعاهدات المعقودة مع المغرب (٢٣).

ازاء الأطماع الاوربية، كان سلطان المغرب الحسن الأول يرقب الأحوال ويعرف ماتدبره المؤامرات الأوربية، كما أدرك في الوقت نفسه ضعف المغرب عن مقاومة التيارات السياسية فلم يجد بد من جعل استقلال المغرب "مسألة دولية تثير المنافسة بين هذه الدول"(٢٠).

دعت الحكومة المغربية الى عقد مؤتمر دولي للنظر في تجاوزات الدول على الامتيازات الممنوحة لهم، ومعالجة مشاكل الحماية الدبلوماسية وحق ملكية الأجانب في المغرب وتجنيس الرعايا المغاربة بجنسيات مختلفة، وتقرير حقوق المفوضيات والقنصليات الأجنبية وتنظيم صلات المغرب بدول أوربا، ووضع حد للتنافس القادم بين هذه الدول، وتنظيم شؤونها الاقتصادية وضمان استقلالها، وذلك بتدويل المسألة المغربية خوفاً من أطماع أسبانيا وفرنسا وربما انكلترا، وذلك بتحقيق توازن بين هذه الدول فلا تستأثر احداها باحتلال المغرب، وكان ذلك مبدأ واضحاً في سياسة الحسن الأول الخارجية والقائمة على تحقيق التوازن الدولي في المغرب، وهو ما كان يسميه الحسن نفسه "عدم تفضيل أجنبي على آخر في المغرب، وهو ما كان يسميه الحسن نفسه "عدم تفضيل أجنبي على

شاركت في مؤتمر مدريد اثنتا عشرة دولة، فضلاً عن المغرب(٢١)، واستمر المؤتمر في جلساته بضعة شهور .حتى انتهى الى وضع اتفاقيه من (١٨) فصلاً، وأصدر قراراته في أيار ١٨٨٠، وعالجت هذه القرارات موضوعين أساسيين، الأول يتعلق بمسألة امتيازات الأجانب الشخصية وتوسيع هذه الامتبازات حتى تشمل الوطنيين، كما عالجت القضاء القنصلي ومسالة الإعفاء من الضرائب باستثناء الرعايا المغاربة المشمولين بالحماية الأجنبية فانهم يدفعون ضريبة لا تتجاوز (٤%)، وأن تدفع هذه الضريبة عن طريق القنصليات التي يتبعونها، كما تتمتع عائلاتهم بالامتيازات نفسها، وتسرك المؤتمس البساب مفتوحا للهيئات الدبلوماسية أن تبسط حمايتها على أي عدد من الرعايا المغاربة وبذلك اتسع اكثر نظام الحماية. أما الموضوع الثاني فقد نص على جواز تملك العقارات، ولم يكن هذا ممنوحاً لسوى اسبانيا وفرنسا، فقرر المؤتمــر مساواة جميع الدول المشتركة فيه ومنحهم الامتياز نفسه، وهو الذي كانوا يسعون مسن أجله ويتذرعون بمختلف الوسائل للحصول عليه، كما منح المؤتمر كافـة الـدول حق المعاملة على أساس "الدولة المفضلة" ويذلك وسع هذا الامتياز الدي كيان قاصرا على فرنسا وأسبانيا وانكلترا طوال المرحلة السابقة لذلك(٢٧).

لقد فرضت معاهدة مدريد على الدولة المغربية كثيراً من الالتزامات وأجبرتها على الاعتراف للدول الأوربية بامتيازاتها، وجعلتها مكتوفة الأيدي ازاء رعاياها المحميين والذين كانوا يعملون على بث الفساء في كيان المغرب، وبذلك فتحت قرارات المؤتمر أبواب المغرب رسمياً لنفوذ الأجانب الاقتصادي والسياسي، ولكن المؤتمر سد في الوقت نفسه ابواب التجنيس بالجنسيات الأجنبية في وجه الرعايا

المغاربة وان لم يمنع من استمرار الحماية الفردية والامتيازات القنصلية بل اعطاها صفة رسمية.

ومما يلحظ فان الوفد المغربي برئاسة محمد بركاش وعبد الكريسم بريشة، دافع بكل جهده من أجل الحد من الامتيازات الأجنبية، لكن مساعيه لم تنجمح لاتفاق المؤتمرين على تأكيد الحماية الفردية واعطائها صبغة قانونية (٢٨).

اما الظاهرة الثانية المتعلقة بوصول أصداء حركة الجامعة الاسسلامية السيلة المغرب، فقد حاول السلطان الحسن الأول تأييدها، خاصة وقد وجد فيها وسيلة فعالة للوقوف بوجه الأجانب، فبعد مؤتمر مدريد أرسل وفد أ برئاسة الوزير بريشة الى استانبول ليوقع اتفاقاً ينص على تبادل التمثيل الدبلوماسي، الا أن فرنسا قادت الدول الأوربية ضد هذا المشروع وابلغت الحسن الأول بعدم رضي "حلفاء المغرب" لما يقوم به من سياسة مع الدول العثمانية، وعلى ذلك اضطراراء هذا الى ايقاف مشروعه الخاص بالتقرب من الدولة العثمانية.

استطاع السلطان الحسن الأول المحافظة على استقلال المغرب طــوال مـدة حكمه من خلال اتباعه سياسة التوازن بين الدول وعدم السماح لاحــدى الـدول بالانفراد في السيطرة على المغرب وتهديد استقلالها، لكنــه بـدا للدبلوماسـيين الأوربين في نهاية القرن التاسع عشر أن هذا القطر لا يمكنه الاستمرار على هذه السياسة مدة أطول، رغم محاولات الحسن الأول ابعاده عن السقوط(٢٩).

توفي السلطان الحسن الأول عام ١٨٩٤، وتولى الحكم من بعده ابنه السلطان عبد العزيز (١٨٩٤ ـ ١٩٠٨) ولم يكن يبلغ آنذاك من الممسر سسوى (١٤) سنة، وبذلك اوكلت الوصاية عليه الى الوزير با احمد الذي عرف بحزمه وشدته، فاستطاع القبض على زمام الأمور حتى وفاته عام ١٩٠٠، وبدأت عندئذ

مرحلة جديدة في تدهور الادارة من خلال التنافس بين مختلف الوزراء لاستغلال صغر سن السلطان عبد العزيز، كما فتح باب التغلغل الأجنبي الى المغرب بحجة الاصلاح (٣٠).

بعد سنتين من وفاة الوزير با أحمد، اضطربت أحوال البلاد بسبب التمردات الداخلية لأبي حمارة (٢١)، وكان من الموالين للفرنسيين، وكانوا يمدونه بالمال والسلاح لتسهيل تغلغلهم في المغرب بعد اكمال سيطرتهم على الجزائر وتونسس، وقد توسع نفوذه حتى عام ١٩٠٩ حين استطاع من خلال التفاف بعض القبائل حوله السيطرة على الشمال الشرقي من المغرب، والحق عصيانه ضرراً كبيراً في البلاد بعد الهزائم المتكررة التي منيت بها جيوش الحكومة، وتكبيدها الأموال الطائلة وأدى ذلك الى افلاس الخزينة والاضطرار الى طلب القروض من المصارف الفرنسية والاسبانية (٢٠٠)، وقد استغلت اسبانيا نفوذ ابو حمارة في تلك المرحلة فتمكنت من الحصول منه على امتياز للتنقيسب عن المعادن لبعض الشركات الاسبانية (٢٠٠).

خلال تلك المرحلة، كان الفرنسيون والأسبان والانكليز، قد أنمــوا اتفاقاتـهم الاستعمارية بموجب الاتفاق الودي لعام ١٩٠٤ الذي عين القسم الشمالي للمغرب منطقة نفوذ اسبانية والقسم الوسطي والجنوبي منطقة نفوذ فرنسية فـــي حيـن اطلقت يد انكلترا للعمل في مصر.

بعد هذا الانفاق الاستعماري، بدأت فرنسا تتدخل في شؤون المغرب بحجة الدعوة الى ضرورة الاصلاح وصيانة مصالح الأوربيين والقضاء على الفوضى، وقدمت في آذار ١٩٠٥ للسلطان عبد العزيز بعض المقترحات، وطلبت منه تنفيذها على أمل الضغط عليه لتعزيز نفوذها في البلاد بشكل اكبر (٢١).

وفي هذه المرحلة بدأت المانيا تدخلها في المسألة المغربية حين احتجت على الاتفاق الفرنسي \_ الاتكليزي وأعلنت انها لن تبلغ به، وهي لا توافق على اطلاق يد فرنسا في المغرب، لأن ذلك يبدد مصالحها التجارية والاقتصادية، وعلى هـذا الأساس زار الامبراطور الالماني وليم الثاني في ٣١ آذار \_ مـارس \_ ١٩٠٥ المغرب، وأعلن تأكيده على استقلاله وسيادته، وقد أمل السلطان عبد العزيز مـن تدخل المانيا خيراً، وقيل انها وعدت بأن نؤيده بدون قيد ولا شرط في مقاومتــه لفرنسا.

اقترحت المانيا على السلطان عبد العزيز أن يبادر الى ترتيب عقد مؤتمسر دولي تبحث فيه اصلاحات المغرب من قبل الدول المعنية بالأمر جميعها فلا تنفرد فرنسا بذلك (٢٥) ، ومن هنا فقد رفض السلطان عبد العزيز مطالب فرنسا، وأبليغ الحكومة الفرنسية بذلك في ١ حزيران \_ يونيو \_ ٥ ، ١ قائلاً: "انه ليسس في طاقته قبول هذه المطالب وانه يرجو أن كل اصلاح يرام ادخاله يكون بمصادقة سائر الدول الموقعة على معاهدة مدريد عام ١٨٨٠".

وهكذا عبرت الحكومة المغربية عن ضعفها وعدم قدرتها على رد الأطماع الفرنسية لتعود ثانية الى تدويل القضية المغربية عسى أن تحافظ على استقلالها بضمانات دولية، فدعا السلطان عبد العزيز الى عقد مؤتمر دولي.

وكما هو معروف، فقد توصلت كل من فرنسا واسبانيا وانكلترا قبل انعقاد المؤتمر الى اتفاق خاص يقضي بالاخلاص والتضامن مع فرنسا خصوصاً فيما يتعلق ببوليس الموانىء ومراقبة تهريب السلاح والاشتراك في الامتيازات الاقتصادية في المغرب.

انعقد المؤتمر الدولي الثاني عام ١٩٠٦ للنظر في القضية المغربية في مدينة الجزيرة Algeciras الاسبانية، وقد حضرت جميع الدول الموقعة على اتفاق مدريد. وحاول الالمان اضعاف نفوذ الفرنسيين فعجزوا عن ذلك لوقوف اكثر الدول الى جانب فرنسا، فيما حاول الفرنسيون الحصول على تفويض باطلاق يدهم على المغرب، لكن المانيا وقفت ضد ذلك انطلاقاً من مصالحها(٢٦). وقد جاء ضمن قرارات المؤتمر ما يؤكد بشكل واضح المصالح الفرنسية والاسسبانية في المغرب ويعزز نفوذ الدولتين في السيطرة على بعض المرافق الحيوية، ومن هذه القرارات:

- ١ ـ انشاء قوة بوليسية فرنسية اسبانية لمراقبة الموانىء.
  - ٢ انشاء مصرف مغربي تحت اشراف دولي.
- ٣- اقرار مبدأ حرية التجارة بالمساواة لجميع الدول الممثلة في المؤتمر.
  - ٤ ـ التأكيد على سيادة السلطان واستقلاله.

وهكذا انفردت في هذا المؤتمر كل من فرنسا واسبانيا بالعمل في المغرب، ورغم الاعتراف باستقلال المغرب رسمياً، الا ان الفرنسيين عدو نتائجه اشارة واضحة باحتلاله واقتسامه.

استغلت فرنسا وأسبانيا قرارات مؤتمر الجزيرة لتنظيم الشرطة المغربية، وأخذتا تعملان للسيطرة على مقدرات المغرب وتنفيذ نصوص اتفاقاتهما السرية، فهجمت قوة فرنسية على وجدة والدار البيضاء والشاوية، وقد ساندتها القوات الاسبانية من جبهتي مليلية وسبتة عام ١٩٠٧، وحدث كل ذلك بحجة حماية ارواح الفرنسيين المقيمين في هذه الأراضي، وفي الوقت الذي تمركز فيه هولاء ببعض أجزاء البلاد، كانت الميزانية المرهقة تحت المراقبة الأجنبية، وكانت

الادارة العامة تعاني من عدم القدرة والتنظيم، وكان عصيان ابو حمارة قد تفاقم اكثر من قبل (٣٧).

عجلت تلك الظروف في خلق حالة من الاستياء العام، فأدان الشعب سلطاته وأعلن خلعه عام ١٩٠٨ والبيعة لأخيه عبد الحفيظ في ٥ كانون التساني ١٩٠٨ سلطاناً على البلاد، وقد تعهد السلطان عبد الحفيظ (١٩٠٨ – ١٩١٢) برفض كل الامتيازات التي ارغم على قبولها السلطان عبد العزيز، وفي مقدمتها مقررات مؤتمر الجزيرة (٢٨).

لم تعترف الدول الأوربية بالسلطان الجديد، وأعلنت فرنسا انها تشترط للاعتراف به، الموافقة على كل الاتفاقيات والتعهدات التي تمست بين المغرب والدول الأوربية بتنفيذ مقررات مؤتمر الجزيرة. وقد اضطر السلطان عبد الحفيظ مرغماً على قبول تلك الشروط رغم أنه بويع من قبل الشعب للتخلص منها، اذ لم يكن هناك مفر من قبول الشروط الفرنسية، ذلك أن القوات الفرنسية والاسبانية احتلت مناطق متعددة من البلاد، فضلاً عن سيطرة كل من الدولتين على أهم المرافق الحيوية في البلاد، كما أن ضعف حكومة المغرب في هذه المرحلة وعجز ميزانتيها وحاجتها الى القروض، اضطر السلطان عبد الحفيظ الى الرضوخ لمطالب الدول الأجنبية.

شرعت فرنسا باستغلال هذا الاتفاق، ففرضت على السلطان عبد الحفيظ اتفاق ١٩١٠ أجبرته فيه على الاعتراف بالمكاسب التي حققتها في الشاوية ووجدة، وربطته بقرض مالي سمح لها بالاشراف على معظم موارد البلاد الأساسية، ودفعته الى خطوات تؤدي الى وضع يدها على الجيش المغربي وبالتعاون مع أسبانيا، وكان لذلك كله أثره في حوادث فاس ١٩١١ التي اتخذت ذريعة للتدخل الفرنسي فيها (٢٩١).

كان لبقاء الاطماع الأجنبية على ماكانت عليه، وضعف الحكومة المغربية وعدم تطبيق السلطان عبد الحفيظ لشروط البيعة التي أوصلته الى الحكم، وطلبه من فرنسا ارسال بعثة عسكرية لتنظيم الجيش المغربي بموجب اتفاق ١٩١٠، أثر كبير في ازدياد كراهية المغاربة للأجانب، وخاصة الفرنسيين والأسبان، وأدى ذلك الى انفجار الثورة الشعبية ضده. ففي أواسط آذار \_ مارس \_ ١٩١١ ثلرت قبائل بني مطير وكروان وزعير وبني حسن والشراردة على السلطان عبد الحفيظ وحاصروه في فاس لأنها لم تعد تعتبره (سلطان الجهاد) بل لقبته (سلطان الفرنسيين) وعلى أثر ذلك أعلن مولاي الزين بن الحسن الأول ثورته على أخيه السلطان عبد الحفيظ، وبويع سلطاناً على المغرب بمدينة مكناس في أوائل نيسان السلطان عبد الحفيظ، وبويع سلطاناً على المغرب بمدينة مكناس في أوائل نيسان الدار آلبيضاء والشاوية (١٠٠٠).

أما فرنسا فأنها وجدت في هذه التطورات فرصة مناسبة للتدخل بوصفها مسؤولة عن حفظ الأمن في البلاد، ففي ١٩ نيسان \_ ابريل \_ ١٩١١ اعلنت عن استجابتها لطلب السلطان عبد الحفيظ فتدخلت عسكرياً وزحفت نحو فاس، ودارت هناك معارك عنيفة بين الثوار والقوات الفرنسية التي أحرزت لعدم التكافؤ في النواحي الادارية والعسكرية والفنية والتنظيمية انتصاراً ساحقاً، وفي ٢١ أيار \_ مايو \_ ١٩١١ دخل الجنرال موانيه Moinier فاس ليؤكد السيطرة الفرنسية على البلاد.

استغلت اسبانيا هذه الظروف، فقامت باحتلال العرائش والقصر الكبير في ٨ و ١٠ حزيران ـ يونيو ـ ١٩١١ـ مستندة الى الفصل الشالث من الاتفاقية السرية لعام ١٩٠٤ والتي تنص على:

"في حالة ما اذا بدا أن الحالة السياسية في المغرب والحكومة الشريفة غير ممكنتي البقاء، أو تبين أن النظام الحالي صار من المستحيل بقاؤه، اما بسبب ضعف هذه الحكومة وعجزها المستمر عن صيانة الأمن والنظام أو لأي سبب آخر يلاحظ باتفاق مشترك، يمكن لاسبانيا آنذاك أن تمارس بحرية عملها في الناحية المحددة في الفصل السابق"

والتي تعد منذ ذلك الحين مناطق نفوذ لها، وهذا يعني أن اسبانيا اتخذت من الغزو الفرنسي لفاس مجالاً لتأكيد مصالحها من خلال استغلالها الحالة السياسية في البلاد لتأكيد اطماعها في المنطقة(١٠).

واجه الدخول الفرنسي الى فاس معارضة شديدة من قبل الالمان، حيث أرسلوا الطراد بانثر Panther الى أغادير بحجة الدفاع عن المصالح الالمانية وحمايتها وأكدوا "أن انسحاب الطراد رهن بانسحاب فرنسا من فاس وجلاتها عن المغرب..." كما طالبوا بانسحاب الاسبان من العرائش والقصر الكبير، وقالوا في النهاية "اذا أريد اقتسام السلطنة المغربية فيجب أن تنال كل دولة نصيبها من الغنيمة"، وعلى ذلك جنح الفرنسيون الى الأخذ بمبدأ اقتسام المصالح الذي يقدوم على أساس أن تنال كل دولة نصيبها من الغنيمة ودخلوا في مفاوضات مع المانيل انتهت يوم ٤ تشرين الثاني ــ نوفمبر ــ ١١٩١ بالاتفاق الذي حقق لفرنسا آخو ضمانة لحرية العمل في المغرب وأزاح آخر عقبة كانت تعترض الحماية بعد أن تنازلت لالمانيا عن مساحة في حوض الكونغو، وبذلك وضعت فرنسا خططها تحتلال مناطق نفوذها في المغرب واعلان حمايتها رسمياً عليه (٢٠).

#### الحماية الفرنسية على المغرب عام ١٩١٧:

بعد أن تم الاتفاق الفرنسي — الالماني في ٤ تشرين الثاني — نوفمسبر — 1911 وقف المغرب "وجها لوجه مع فرنسا وحده"(٢٠)، ذلك أن سلسلة الاتفاقيات مع كل من ايطاليا وبريطانيا واسبانيا والمانيا قد أزاحت من أمام فرنسا كل عقبة دبلوماسية أو عسكرية للانفراد بالمغرب، كما أن الوجود العسكري في بعض أجزاء المغرب قد منحها القوة على فرض نفوذها في داخل البلاد. ومن جهة اخرى، كانت سيطرتها على بعض مرافق الدولة الحيوية وبالتعاون مع اسبانيا أعطى لوجودها هيمنة أكثر، فلم يجد السلطان عبد الحفيظ بد من قبول الحماية الفرنسية بموجب معاهدة فاس المبرمة في ٣٠ آذار — مارس — ١٩١٧. وقد تنازل السلطان عبد الحفيظ عن الحكم لأنه لم يعد باستطاعته أن يحقق الآمال التي عقدها عليه الشعب المغربي حين بايعه، وكان ذلك بعد مغادرته فاس في ٢ حزيران — يونيو — متوجها الى الرباط، حيث تنازل بها عن العرش يوم ١٢ آب حاسفس — ١٩١٧ فخلفه شقيقه السطان يوسف بن الحسن الأول (١٩١٧ — اغسطس — ١٩١٧ فخلفه شقيقه السطان يوسف بن الحسن الأول (١٩١٧ — اغسطس — ١٩١٧ فخلفه شقيقه السطان يوسف بن الحسن الأول (١٩١٧ — اغسطس — ١٩١٨) في الحكم.

تضمنت معاهدة فاس، الموقعة في ٣٠ آذار \_ مارس \_ ١٩١٢ معنى الاحتلال الفرنسي للمغرب على الرغم مما ابدته من الرغبة في مساعدة المغرب على تطوير مختلف احواله تحت ظل الاسرة الحاكمة، وبموجب هذه المعاهدة تم

الاقرار بشكل علني بمصالح اسبانيا في الشمال المغربي ومراعاة الوضع الخا لمدينة طنجة، وتقسيم البلاد الى ثلاث مناطق نفوذ.

## الاتفاق الفرنسي ـ الاسباني ١٩١٧:

بعد مضي شهور على فرض الحماية الفرنسية على المغرب بموجمعاهدة فاس، ابرمت فرنسا مع اسبانيا اتفاقاً في ٢٧ تشرين الثاني \_ نوفمبر ٢ ١٩١، لتعيين منطقة نفوذ كل منهما في البلاد بموجب الاتفاق السابق المعقبينهما عام ١٩٠٤، وقد احتوى الاتفاق الجديد على مواد عديدة لعل من أبرزهما يأتي:



1 \_ اعترفت فرنسا باستيلاء اسبانيا على شمال المغرب واطلاق يدها ف\_\_\_ ادارة شؤونه.

٢ ــ تقع منطقة نفوذ اسبانيا بجميع مرافقها تحت السيادة المدنية والدينيــة للسلطان المغربي والذي يمثله خليفة يقطن تطوان ويشكل حكومة علـــى غـرار الحكومة المركزية يكون كل وزرائها مغاربة باستثناء وزارة الخارجية حيث يقـوم بشؤونها مندوب اسبانى فى المنطقة.

٣ ــ تبعث اسبانيا بمندوب سامي الى تطوان لتمثيلها لدى خليفة السلطان ويسهر على تنفيذ الاتفاق المبرم، ويكون الوسيط بين الحكومة الخليفية والأجانب (١٠٠).

كانت مساحة الجزء الخاضع للحماية الاسبانية تشكل نحو (١٠٠٠ ١٥ كسم) أي ١/ ١٠ مساحة الجزء الخاضع للنفوذ الفرنسي، وقد عينت حدود منطقة نفوذها في شمال المغرب (ماعدا طنجة) بالبحر المتوسط شمالاً، ومع حدود وادي نهر الملوية من مصبه الى قرب المحل المسمى بمشروع الكليلة شرقاً، تسم مسن المحل المذكور الى جبل بني حسن ثم الى وادي ورغة شسمال جماعة شرفاء نافراوت جنوباً، ثم يتبع الجبال الشمالية المشرفة على وادي ورغة الى أن تفرق بينه وبين الطريق من فاس الى وزان مسافة ٢٥ كم، ولا تزال كذلك الى أن يتصل الحد بوادي القوس فيمتد مع مجراه الى أن يصسل حدود قبياتي الصرصار والنليس، ثم يدور حول جبل الغاني، ويمتد الى خط عرض ٣٥ شمالاً الى المحيط الأطلسي (٥٠).

لقد تمت عملية اعلان الحماية الاسبانية على شمال المغرب بالاتفاق مع فرنسا في وقت لم يكن للسلطان المغربي حول ولا قوة للاعتراض عليها. وقد استندت اليها المعارضة الوطنية فيما بعد للتأكيد على افتقاد الحماية الاسبانية للأساس القانوني الشرعي، بصفة أن السلطان المغربي لم يصادق على اعلان الحماية الاسبانية.

### طبيعة السياسة الاسبانية:

أعلنت اسبانيا حمايتها \_ احتلالها \_ على الشمال المغربي اثر الاتفاق الفرنسي \_ الاسباني المبرم في ٢٧ تشرين الثاني \_ نوفمبر \_ ١٩١٧، ودخل الحكم الاسباني الى جانب الحكم الوطني في ادارة شؤون المنطقة التي حددها الاتفاق، وأصبح المندوب السامي الاسباني ممثل اسبانيا في منطقة نفوذها في الشمال المغربي، فضلاً عن احتفاظه بالسيطرة المباشرة بعيداً عن الحكم الوطني في المناطق المحتلة من قبل في مليلية والحسيمة (النكور) وسبتة.

ان مفهوم "الحماية" لا يعني الاحتلال، الا أن واقع الحال يؤكد أن المغرب خضع للاحتلال الثنائي بكل معانيه، ولم تكن السلطة الوطنية الا واجهة شكلية للحكم الوطني، اذ أن المندوب السامي في كلتا المنطقتين كان المسؤول الأول والأخير عن كافة شؤون البلاد في الجنوب والشمال المغربي.

ففي المنطقة "الخليفية" التابعة للنفوذ الاسباني، خضعت كافة الخدمات لنفوذ المندوبين السامين الذين نتابع ارسالهم بين مدة وأخرى تبعاً للحالات المستجدة في المنطقة. وكان المندوب السامي الاسباني عادة رجلاً عسكرياً مقرره مدينة

تطوان التي احتلت في ١٩ شباط \_ فبراير \_ ١٩١٣ وأصبحت عاصمة المنطقة الخليفية (٢١).

أنشأ الحكم الاسباني خمسة نيابات (وزارات) لتدبير شؤون البلاد:

- ١ ـ نيابة للأمور الأهلية.
- ٢ \_ نيابة للثقافة والتعليم.
- " ـ نيابة للاقتصاد والفلاحــة (الزراعـة) وتربيـة المواشـي والغابـات والميزانية والصحة.
  - ٤ \_ نيابة للاشغال العمومية.
    - نیابة للمالیة (۲۱) .

وقف الحكم الخليفي الى جانب المندوب السامي الاسباني، واجهة وطنية شكلية منفذة للقرارات التي يصدرها المندوب السامي، وعليه فلم يكن الخليفة الا أداة طيعة بيد المندوب السامي والذي يقوم بدوره باختيار واحد من اثنين يرشحهما سلطان المغرب وهما عادة من الأسرة المالكة. وكان أول خليفة هو الأمير المهدي بن اسماعيل الذي عين في ٢٧ نيسان \_ ابريل \_ ١٩١٣، ووقف الى جانبه الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) والوزراء المختصون كل في مجال عمله، والى جانبهم المشرفون الاسبان المسيطرون على شؤون الوزارات، أي ان المغاربة ليس لهم دخل أو رأي فيها (١٩٠٠).

تألفت المنطقة الخاضعة للنفوذ الاسباني من بضعة وحدات اداريـــة ـ عـدا مليلية والحسيمة وسبتة الخاضعة لهم قبل ذلك ـ يحكمها الباشوات والقواد فــي المدن والنواحي، والى جانبهم مراقبون من القناصل والضباط الأســـبان ممثلون عن المندوب السامي ويقومون بمراقبة المنطقـــة الخاضعـة لنفوذهـم وابـــلاغ المندوب السامي عن كل ما يستجد في الحالة السياسية، الى جانب الاشراف علـى

الحالة الاقتصادية وتنمية الثروة في مناطق نفوذهم. وكانت قررارات الباشوات والقواد لا تتم الا بموافقة هؤلاء المراقبين (٤٩).

ومن جانب آخر، فقد تعمدت السلطات الاسبانية اهمال ربط المناطق الادارية مع بعضها سواء بالطرق البرية المعبدة أو المواصلات السلكية، وكان ذلك سياسة واضحة للحيلولة دون اتصال السكان باخوانهم في المناطق الأخرى (٠٠).

ان السيطرة الاسبانية على مرافق البلاد الأساسية توضح أن الحكم الاسباني كان حكماً عسكرياً صارماً لا يسترك للشعوب أي مجال لممارسة حقوقه وحريته (۱۰). وكما وصفه أحد المؤرخين الاسبان، بأن ذلك الحكم الاسباني لم يكن أكثر من "استبداد عسكري واضح شديد الخشونة والقسوة "(۲۰).

اقتضت السياسة الاسبانية الاستعانة بالمغاربة لتسير امورها في المنطقة، وبعد اعلان الحماية، أصبح الاسبان في حاجة ماسة الى فئة من الموظفين تتقن اللغسة الاسبانية تكون واسطة بينها وبين الشعب، وتجسيداً لذلك فتحت المدارس العربية للسبانية لهذا الغرض (٢٠)، فيما استمر التعليم الاسلامي على طريقته التقليدية "ولم يفكروا بالاهتمام بالجانب... التعليمي بشكل يخدم مصالح البلاد" السى حانب عدم الاهتمام بالجانب الصحى (١٠٠).

وفيما بعد أخذ التوجه الاسباني شكلاً آخر يتوافق مع طبيعة الاستعمار لأي منطقة وهو العمل على غزو البلاد ثقافياً باحلال لغة المستعمر وثقافته ومحاربة اللغة الوطنية ومؤسساتها الثقافية، وجرى هذا الاتجاه من أجل "أسبنة" المغاربة ومحاولة القضاء على الهوية العربية الاسلامية.

كان من نتائج الجهد الثقافي الاسباني، أن أصبح هناك الكثير من أهالي الشمال المغربي يتحدثون ويتقنون اللغة الاسبانية (٥٥)، وقد سهل ذلك للاسبان وللمغاربـــة

أيضاً فرصة اشغال الوظائف، لأن الناطق باللغة الاسبانية يتمكن من ايجاد وظيفة له لدى الادارات الاسبانية.

وفيما يخص الجوانب الاقتصادية، ونظراً لوضعية البلاد الجغرافية (جبال سهول ضيقة) والمعدنية (بعض الحديد الخام \_ كميات من القصدير) والصناعية (مصنوعات محلية من الفخار والمعادن) وفقر المنطقة في مختلف مناحيها، لم تشجع الرأسمال الاسباني وأصحاب "الاعمال الكبرى" \_ التي وقفت وراء الكنيسة والجيش \_ على التفكير والقيام بالمشاريع التي تخدم المنطقة، ولذلك "كانت الخطوات التقدمية معدومة"، كما ظلت البلاد بمنأى عن الهجوم البشري المدني من السكان الاسبان "الراغبين في امتلاك الأرض أو الساعين وراء الامتيازات أو أصحاب المهن الحرة" وعليه، فقد جاء المستوطنون الاسبان من شرائح اجتماعية \_ اقتصادية متواضعة، فقيرة في معظمها، من عمال وموظفين وصغار وجنود أما أهل الطبقة الوسطى ومن بينهم كبار الموظفين فقد كانوا قلة "(٢٠).

وعلى العموم، فان سيادة الحكم العسكري والبوليسي وكثرة السجون والمعتقلات التي أرهبت السكان كانت "اكبر مما تسمح به السياسة الحكيمة" وعلى هذا فقد تعرض الحكم الاسباني للشمال المغربي "الى النقد العنيف" حتى من قبل الزوار الأجانب، وذلك من جراء كما يقولون "كبت الحرية والضغط الذي تعرض السكان له"(٥٠).

لقد كان الحكم الاسبائي قوياً في المدن والقصبات المهمة منذ اعلان الحماية حتى منتصف العشرينات، ولم يستطيعوا تخطي أسوار المدن بشكل مباشر وخاصة أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث كان أسلوبهم في الانتشار \_ نتيجة الخوف من للأهالي \_ خارج المدن يقوم على ما سموه سياسة "العمل السلمي"

وكان لذلك دوافع متعددة تتعلق بمجريات الحرب والموقف من فرنسا والمانيا كطرفين في الصراع الذي دار اثناء الحرب العالمية الأولى.

### اساليب التغلغل الاسباني:

بقيت اسبانيا متمركزة في مواقعها التي احتاتها منذ القرن الخامس عشر (مليلية ـ سبتة) ولم تستطع اجتيازها الى مناطق أخرى من الشامل المغرب حتى منتصف القرن التاسع عشر عندما احتلت تطوان في حرب عام ١٨٥٩ ـ متى منتصف القرن التاسع عشر عندما احتلت تطوان في حرب عام ١٨٥٩ ـ ١٨٦، لكنها سرعان ما انسحبت بفعل قدرة المغرب على دفع التعويضات مسن جهة، والضغط البريطاني عليها حيث كانت بريطانيا تسيطر على جزيرة جبل طارق منذ عام ١٧٠٣ ولم تسمح لاسبانيا بالسيطرة على ضفتي المضيق، وكان لتلك الاعتبارات الستراتيجية الخاصة بالمصالح البريطانية، أن وقفت بريطانيا الى جانب المغرب، كما وقفت قبل ذلك في الصراع المغربي \_ الفرنسي عام ١٨٤٤.

لقد كان للمقاومة الرسمية والشعبية خاصة لأي امتداد توسعي اسبباني مسن مناطقهم المحتلة، أثره الكبير في عجز القوات الاسبانية على التوسع على حسب الشمال الغربي. واستمرت الحالة على ذلك حتى مطلع القرن العشرين عندما قادت قبيلة الكفاح المسلح ضد محاولتهم التوسعية، وكان ذلك منذ عام ١٩٠٩ وحتى منتصف عام ١٩١٧ بقيادة الشريف محمد أمزيان.

وبعد اعلان الحماية الاسبانية على البلاد، سعت أسبانيا لفرض نفوذها على مجمل المنطقة التي حددها الاتفاق الفرنسي \_ الاسباني في ٢٧ تشرين التالي النساني \_ نوفمبر \_ ٢١٩١. ومنذ تلك الفترة تدرجت أساليب التغلغسل الاسسباني السي داخلية البلاد بين الغزو العسكرى المباشر لمنطقسة السواحل، وبيسن التغلغل

"السلمي" بالعمل على كسب العناصر المحلية. وكثيراً مسا استخدمت العمليات التجارية وسيلة للتغلغل بين السكان، كما جنّد الاسبان عناصر هم وبالتعاون مع بعض العناصر المحلية، للقيام بأغراض التجسس ووضع الخطط لاحتلال البلد. وكانت جزيرتي بادس والنكور في اقليم الريف من المناطق المهمة في هذا الاتجاه.

مرت أساليب التغلغل الاسباني بمرحلتين، الأولى بين عامي ١٩١٢ \_ . ١٩١٤ \_ . ١٩١٤ أما الثانية فتبدأ خلال الحرب العالمية الأولى بين عامي ١٩١٤ \_ . ١٩١٨ . ١٩١٨ .

### المرحلة الأولى ١٩١٢ ـ ١٩١٤:

تميزت المرحلة الأولى بالطابع العسكري المباشر، وكان ذلك انعكاساً لما كان يجري في اسبانيا، حيث سيطر عدد من العسكريين على الحياة العامة في بلادهم وحاولوا أن يفرضوا أنفسهم على سياسة أسبانيا الخارجية ويسيطروا بالطريقة نفسها على منطقة نفوذهم في الشمال المغربي التي حددها اتفاق بالطريقة نفسها على منطقة نفوذهم في الشمال المغربي التي حددها اتفاق ١٩١٢. وعليه فقد بدأت القوات الاسبانية توسع مناطق نفوذها من ثلاث قواعد رئيسة هي مليلية وسبتة والمنطقة الواقعة بين العرائش وطنجة، وتمكنوا مع نهاية عام ١٩١٢ من التقدم باتجاه الداخل الي المناطق القريبة من السواحل (٥٠).

في هذه المرحلة، استخدم الاسبان العنف والشدة في فرض نفوذهم واعترف بذلك أحد المؤرخين الأسبان بقوله: "ان الاسبان في احتلالهم لمنطقة نفوذهم استخدموا التعسف والقوة سبيلاً الى السيطرة"(٥٩). ولقد كان التعصب

الديني والعنصري واضحاً في سلوكهم تجاه المغاربة في هذه المرحلة، ذلك أن الكنيسة والمؤسسة العسكرية تعاونتا على دفع الشعب الأسبباني الى التوسع والسيطرة في المغرب، ومن المؤكد أن وصية الملكة ايزابيلا لم تكن بعيدة عن الأذهان.

ان سيادة النزعة العدوانية في التوسع الاسباني في هذه المرحلة يتأكد من خلال السياسي الأسباني مورا Maurra الذي قال، بأنه اذا أصبحت هذه المنطقة "خاضعة لنفوذنا يوماً من الأيام، فان واجبنا الأول هو طرد سكانها منها"(١٠). وعبرت أسبانيا عن سياستها العدوانية والاستيطانية تجاه المنطقة حينما سمحت بالهجرة الاسبانية اليها لإحلال رعاياها محل السكان المغاربة في الأرض والادارة، وقامت سياستهم على أن العنصر المحتل يجب أن يسود في المغرب وأن له حق الأولوية في كل الفوائد التي تسخرها الدولة أو تجود بها الطبيعة(١١).

## المرحلة الثانية: ١٩١٤ ـ ١٩١٨:

لجأت أسبانيا بسبب أحداث الحرب العالمية الأولى، الى اتباع الاسلوب السياسي للسيطرة على منطقة نفوذها، وقد سمى آنذاك بـ "التغلغل السلمي".

ويقوم هذا الاسلوب الاستعماري على كسب بعض العناصر المحلية وربطها بعمليات تجارية وتسخيرها لخدمة أهدافها في تسهيل مهمة الاحتلال (١٢).

ان تلك السياسة "السلمية" لاسبانيا تجاه البلاد جاء نتيجة أوضاعها الداخلية والخارجية، ارتبط بعضها بظروف الحرب العالمية الأولى بشكل أو باخر، ومن ذلك محاولة اسبانيا تجنب الاسراف في التكاليف قدر الامكان بسسبب أوضاعها المالية وبروز الحركات العمالية داخل اسبانيا، فكان عليها عدم زج قطعات مجندة

كبيرة في المغرب والاحتفاظ بالجيش لتهدئة الحالة في اسبانيا رغم عسدم رضا الكثير من العسكريين على تلك السياسة. ولايمكن أن ننسى الدور الكبير للمقاومة المغربية المسلحة \_ ثورة جبالة \_ في تغيير سياسة اسبانيا، وجاءت الحسرب العالمية الأولى لتعزز هذا الاتجاه \_ كما سيتضح لاحقا...

استطاعت أسبانيا – مع بقاء المقاومة المغربية – ممارسة سياسة العمل السلمي، وأعلنت منذ بداية الحرب العالمية الأولى أنها على "الحياد" في الصراع الدائر بين المانيا والدولة العثمانية من جهة، وبريطانيا وفرنسا من جهة ثانيسة. وجنحت الى التساهل مع الأهالي، وتوقفت عن كل حركة انتظارا لنتيجة الحرب والتي سيكون لها تأثيرها المباشر على المغرب. اذ أن فرنسا طرف في هذا الصراع، وهي تتقاسم معها النفوذ في المغرب، لكن ذلك "الحياد" لم يمنع الاسبان من الوقوف بشكل مباشر داخل المغرب الى جانب الألمان، ومن ذلك أنهم سمحوا لعدد من الضباط الالمان بممارسة نشاطهم ضد الفرنسيين في العرائش وتطوان بعد أن لاحقتهم السلطان الفرنسية في منطقة نفوذها بالمغرب (١٣).

يبدو أن الأسبان أرادوا من خلال تسهيل مهمة الضباط الالمان تحقيق هدفين، الأول، اتخاذ الوجود الالماني عنصر ضغط على الفرنسيين في الجنوب المغربي ومحاولة تتوير اكثر للشعب المغربي، ومساندة ثوراته المسلحة في الأطلس. والثاني. محاولة فرض النفوذ الاسباني على المغرب بأجمعه في حالمة فرنسا في الحرب، والاعتماد في ذلك على المساندة الالمانية.

كانت نتيجة الحرب العالمية الأولى، هزيمة المانيا والدولة العثمانية امام بريطانيا وفرنسا، وكانت البداية لتغيير اسبانيا لسياسة "الفتح السلمي" والعودة الى اسلوب العمل العسكري المسلح والمباشر لغرض السيطرة على منطقة نفوذهم في الشمال المغربي، ومع بداية هذا التغيير، بدأت من الجهة المقابلة،

الشعب المغربي، صفحة جديدة في المواجهة، فقد تصاعدت عمليات التسورة في اقليم جبالة ـ القسم الغربي من الشمال المغربي ـ وكانت البداية لثورة الريف ـ الاقليم الشرقي للشمال المغربي ـ .

استطاع الاسبان خلال فترة العمل السلمي، التوغل الى دواخل البلد من السواحل وفرض نقوذهم على الكثير من المناطق والقبائل وخاصة في اقليم الريف، واستطاع الاسبان حتى نهاية الحرب الأولى، بنتيجة تلك السياسة نشر معسكراتهم في اقليم الريف لوحده والتي بلغيت (١٩٦) معسكر مركز والسيطرة على قبائل ومناطق متعددة منها: سعيد، أوليشك، مطالسة، جزء من توزين، معظم تمسامان، تفرسيت، أنوال، مرسي سيدي ادريس (١٩٦)، وعلى ذلك أصبح معظم اقليم الريف في قبضة النفوذ الأسباني فيما كان اقليم جبالة يشهد تواصل كفاحه المسلح الذي بدأه منذ عام ١٩١٧ بقيادة الشريف أحمد الريسوني حما سيتضح ...

# هوامش ومصادر الفصل الأول:

### (١) لتفاصيل جغرافية المغرب، انظر:

فيبليب رفلة وآخرون: جغرافية الوكن العربي، ط؛ مكتبة النهضة المصرية، (القاهرة ١٩٧٠)، ص ص ١٢٣ ـ ١٢٥؛

محمد محمود الصياد: معالم جغرافية الوطن العربي، دار النهضــة العربيـة، (بيروت ١٩٧٠) جــ ١، ص ١٨٩.

وجدير بالذكر أن المصادر الجغرافية التي أطلعنا عليها لا تفيد كثيراً في اعطاء صورة دقيقة لطبيعة المنطقة التي دارت فيها أحداث هذه الرسالة، وقد أفدنا من المصادر التاريخية وخاصة المعاصرة التي قدمت معلومات تفصيلية عن منطقة شمال مراكش؛

عبد المجيد بن جلون: هذه مراكش، ط١، مطبعة الرسالة، (القاهرة ١٩٤٩)، ص ص ١ ـ ٢؛

محمود العابدي: المغرب ملك وشعب، الشركة الصناعية، (عمان ١٩٦٠)، ص ص ٥ \_ ٩.

محمد عبد العاطي جلال: مراكش، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٥٤)، ص ص ١ ـ ٢؛

احمد البوعياشي: حرب الريف التحريرية ومراحل النضال، نشره عبد السلام جسوس وسوشبريس، (طنجة، ۱۹۷٤)، جدا، ص ۱۱۸، ۱۱۸ ـ ۱۱۹. (۲) انظر بالتفصيل:

جلال يحيى: عبد الكريم الخطابي، المؤسسة العامة للتأليف والنشر، (القاهرة ١٩٦٨)، ص ٧ ـ ٨، ١٦؛

أمين سعيد: تورات العرب في القرن العشرين، دار الهلال، ص١٨٤؛

لوثروب سنودارد: حاضر العالم الاسلامي، ط۳، تعليق الأمير شكيب ارسلان، دار الفكر (لا. ۱۹۷۱)، المجلد (۲)، جـ ۳، ص۱۸۷؛ ابراهيم الشريفي: المغرب الأقصى قديماً وحديثاً، (لا. م، ۱۹۵۳)، ص ۱۳ ـ ۱۶؛

محمد أمين العمري: الحرب الريفية، سر انتصار الأمير محمد بن عبد الكريسم الخطابي، مطبعة دار السلام، (بغداد ١٩٢٥)، ص ٤٩.

### (٣) للتفاصيل أنظر:

محمد خير فارس: المسألة المغربية ١٩٠٠ ــ ١٩١٢، مطبعة نهضة مصــر، (القاهرة ١٩٦١)، ص ص ٢٠ ــ ٢١؛

جلال يحيى: المغرب الكبير، الدار القومية للطباعة والنشر، (الاسكندرية 1977)، جـ ٣، ص 9٨٩؛

محمد محمد عمر القاضي: أسد الريف محمد عبد الكريسم الخطابي، مطبعسة ديسيريس، (تطوان ١٩٨١)، ص ٣١؛

محمد العلمي: زعيم الريف محمد عبد الكريسم الخطسابي، ط١، مطسابع دار الكتاب، (الدار البيضاء ١٩٦٨)، ص١٢، الشريفي، المصدر السابق، ص١٤.

(٤) نشأ عن ظهور نظام الحماية القنصلية في المغرب أربع طبقات من المحميين تختلف درجة حمايتهم وتتنوع مشاكلها وهي، طبقة المحميين الذين تمنحهم دولة أجنبية هم وأسرهم حمايتها لخدمة السفراء والوزراء المفوضيين والقناصل ونوابهم والوكلاء القنصليين كالكتاب والتراجمة والخدم والحراس والأعوان والجواسيس، وطبقة السماسرة، وهم الوسطاء في التجارة بين

الوطنيين والأجانب، وطبقة المخالطين، وهم من يشترك مع الأجنبي أو يعمل معه في الأمور الفلاحية (الزراعية)، وهذه الطبقات الثلاثة مسن المحمييان لا تفقد جنسيتها المغربية، وهناك طبقة رابعة هي طبقة المتجنسين الذين تخلوا عن جنسيتهم الأصلية وتجنسوا بجنسية أجنبية، وهذه الطبقة فوق طبقات المحميين الثلاثة ويعمها مايعم الأجانب.

حول العلاقات المراكشية الأوربية وأثر ذلك في تغلغل النفوذ الأجنبي، انظر: مديرية الوثائق الملكية: الوثائق، مجموعة (٤)، المطبعة الملكية، (الرباط ١٩٧٧)، ص ١٢٥ ـ ١٩٢١؛

عبد الوهاب بن منصور: مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشسأتها السى مؤتمر مدريد ١٨٨٠، المطبعة المئكية، (الرياط ١٩٧٧)، ص ص ٦ - ٥٠، مكتب المغرب العربي: الحماية في مراكش من الوجهة التاريخية والقاتونيسة، مطبعة الرسالة، (القاهرة ١٩٤٨)، ص ٤ - ٥.

(٥) ابو العباس احمد بن خالد الناصري: الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى، دار الكتاب، (الدار البيضاء ١٩٥٥)، جـ ٩، ص١٨٣؛

محمد عبد المنعم ابراهيم المحامي: الأمير عبد الكريم بطل الشمال الافريقي، ط١، المكتبة العلمية ومطبعتها، (القاهرة ١٩٥٨)، ص٥٧؛

الشريفي، المصدر السابق، ص ١٤، فارس، المسألة المغربية، ص ١٩؛ البوعياشي، المصدر السابق، جـ ١، ص ٧٨.

- (٦) فارس، المصدر السابق، ص ٢٠؛ الشريفي، المصدر السابق، ص ١٤؛ يحيى، المغرب الكبير، جـ ٣، ص ٩٥٨:
- (۷) روم لاندو: تاريخ المغرب في القرن العشرين ۱۹۰۰ ــ ۱۹۰۰، ترجمة: نقولا زياده، دار الكتاب، (الدار البيضاء ۱۹۳۳)، ص۳۰؛

- مجلة الهلال (المصرية)، الجزء الأول، تشرين الأول، ١٩٢٢، ص٦.
- Marales Lezcano : Quelques observations sur le (^)
  Protectorat Espangol au Maroc, P.17.

كما ورد في المجلة التاريخية المغربية (تونس)، العدد ١١، ١١، كانون الثاني ١٩٧٩؛ البوعياش، المصدر السابق، جـ١، ص ص ١٠٧ ـ ١١، ستودارد، المصدر السابق، جـ ٣، ص ١٠٥، القاضي، المصدر السابق، ص ١٣١؛ محمد البشير بن عبد الله الفهري: قبيلة بني زروال، حياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مطبوعات افريقيا الشمالية الفنية، (الرباط ١٩٦٢)، ص٨.

(٩) كان معظم الريفيين يمتلكون البنادق الاسباتية التي ترد اليهم عن طريق الحسيمة وبتشجيع من السلطات الاسباتية على ما يبدو، وفي الوقت نفسه، كان هناك مبدأ ثابتا متبعا في الريف وهو "أن جميع من بلغ من العمر خمسة عشر سنة يوجب عليه حمسل السلاح للدفاع عن النفس أولا، ولمناصرة اخوته وابناء فخذته ثاتيا، وعلى والده وأخوته بيع ما يملكون لشراء بندقية خماسية (ماوسا) وما يكفيها من الخرطوش لتقوية شوكتهم على خصومهم وأعدائهم"، انظر:

العربي الورياشي: الكشف والبيان عن سيرة بطل الريف الأول سيدي محمد أمزيان، ط١، المطبعة المهدية، (تطوان ١٩٧٦)، ص٢٧؛

العربي اللوه: المنهال في كفاح ابطال الشمال، مطابع الشويخ، (تطــوان ١٩٨٢)، ص ص ٢٧ ــ ٢٧؛

القاضي، المصدر السابق، ص ٧٣، ٩٣؛ البوعياش، المصدر السابق، جـــ١، ص ٤٠٨،

H. R. Jarrett : Africa , Macdonald and Evans Limited, (London 1974) . P . 134.

(١٠) علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى، معهد الدراسات العربية العالبة (القاهرة ١٩٥٥) ص١٤؛

محمد بوسلام: موجز مشروع قراءة في تطور علاقات بعض الزوايا بالسلطة المركزية، مجلة تاريخ المغرب (الرباط)، العدد (٢) السنة (٢)، ١٩٨٢، ص ص ٨٣ ــ ٩٤؛

العلمي، المصدر السابق، ص ١٤، البوعياشي، المصدر السابق، ص ١٠. ص ٤١٠.

(١١) يعد جامع القرويين من أقدم الجامعات العربية في العالم الاسلامي، وقد تأسس عام ٥٩٨م، وتولى دراسة العلوم الدينية واللغة العربية، وآدابها، انظر:

أدور الجندي: الفكر والثقافة المعاصرة في شمال افريقيا، الدار القومية للطباعة والنشر، (القاهرة ١٩٦٥)، ص ص ٣٨ ـ ٣٩؛

لاتدو، تاريخ المغرب، ص ٥٣؛ ابن جلون، المصدر السابق، ص ١٤٠.

- (۱۲) البوعياشي، المصدر السابق، جــ ۱، ص ص ، ٦ ـ ، ٧٠ لاتدو، تاريخ المغرب، ص ص ، ١٤٩ ـ ، ١٤٩.
  - (۱۳) الناصري، المصدر السابق، جـ ۷، ص ص ۳ ـ ٤؛ يحيى، المغرب الكبير، جـ ۳، ص ۱ ؛ ابن جلون، هذه مراكش، ص ۳۷.
- (۱٤) عبد الحميد بن ابي زيان بنشنهو: النظام الاداري بالمغرب، ط۳، مطبعة (۱۶) عبد الرباط ۱۹۶۲)، ص ص ۲۱ ـ ۲۹.
  - (١٥) الفاسي، المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى، ص٥٥. جون جنز: داخل افريقيا، تقديم حسن جلال العروسي، مكتبة الانجلو المصرية، (القاهرة ١٩٥٧)، جـ ١، ص١٨٣؛

زاهر رياض: شمال افريقيا في العصر الحديث، مكتبة الأنجلو المصرية، (القاهرة ١٩٦٧)، ص١٦٦.

C. R. Pennell: Law, order and the formation of an Islamic (١٦)

Resistance of European Colonialism: The Rif 1921 – 1926, P. 27.

كما ورد في المجلة التاريخية المغربية (تونس)، العدد ٢١، ٢٢، نيسان ١٩٨١، فارس، المصدر السابق، ص ٢٦، ٢٣، ٤٠، لاندو، تساريخ المغرب، ص ٤١ ـ ٢٤؛ العلمي، المصدر السابق، ص ٢٣،

حزب الاستقلال المغربي: المغرب الأقصى "مراكش" قبل الحماية \_ عــهد الحمايـة \_ إفلاس الحماية، دار الطباعة الحديثة، (القاهرة ١٩٥١)، ص٥؛

احمد عمالك: المجتمع المغربي عند نهاية القرن التاسع عشر، مجلة تاريخ المغرب (الرباط)، العدد (١)، السنة (١)، ١٩٨١، ص ٩٧.

(١٧) دعت الحركة السلفية الى الاصلاح الديني ونبذ الخرافات والبدع والرجوع الى أصول الدين، وقد عرفت هذه الدعوة طريقها الى المغرب منذ نهاية القرن الثامن عشر، وازدهرت في مطلع القرن العشرين على يد بعض علماء المغرب كالشيخ عبدالله السنوسي، والشيخ ابو شعيب الدكالي، والشيخ محمد بن العربي العلوي، الذين تأثروا بمفكري الاسلام المصلحين امثال الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا.

للتفاصيل أنظر:

الجندى، المصدر السابق، ص ص ۲۷ ــ ۳۲؛

علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، عبد السلام جسوس، (تطوان ١٩٤٨)، ص٢٨؛

نقولا زيادة: صفحات مغربية، ط١، دار الكتاب اللبناتي، (بيروت ١٩٦١)، ص ص ١٣١ ـ ١٣٢.

- (۱۸) محمد عبد السلام بن عبود: تاریخ المغرب، ط۲، دار الطباعة المغربیة، (۱۸) محمد عبد السلام بن عبود: تاریخ المغربیة،
  - الجمل، المغرب العربي الكبير، ص ٢٦٤ ــ ٢٨١؛ رياض، المصدر السابق، ص ١٦١، ١٦٥، ٢١٤.
  - (۱۹) ابن جلون، هذه مراکش، ص ص ۹۰ ــ ۵۰ ــ ۵۰ ــ ۲۵؛ یحیی، المغرب الکبیر، جــ ۳، ص ۲٤۸، ۳۲۳، ۴۶۳.
- (۲۰) عبد المجيد بن جلون: جـولات فـي مغـرب أمـس (۱۸۷۲)، ط۱، مكتبـة المعارف، (الرباط ۱۹۷٤)، ص۷؛
- عبد المجيد بن جلون: جولات في مغرب أمس (١٩٠١)، مكتبة المعارف، (الرباط ١٩٠١)، ص ٨٠.
- (٢١) حركة الجامعة الاسلامية: ظهرت هذه الحركة في النصف الثاتي من القرن التاسع عشر نتيجة لعجز الدول الاسلامية عن ايقاف الغزو العسكري والثقافي الغربي، وتبنّت الدولة العثماتية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني قيادة هذه الحركة بسبب الصعوبات التي واجهتها في السياسة الخارجية وعداء الدول الأوربية لها وتدخلها المستمر في شؤونها، وكانت هذه الحركة دعوة للوحدة والتضامن الاسلامي بقيادة الدولة العثمانية لمواجهة الغرب الأوربي.
  - (٢٢) ابن جلون، هذه مراكش، ص٥٥؛ الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص٨٧.
  - (۲۳) محمد عبد السلام بن عبود: مركز الأجانب في مراكش، مطبعة الرسالة، (لا . م)، ص ص ٥٧ ـ . ٢٠؛
  - الجمل، المصدر السابق، ص ٢٢٩؛ يحيى، المغرب الكبير، جـ ٣، ص٥٠٤.

- (٢٤) رياض، المصدر السابق، ص٢١٣.
- (٢٥) مكتبة المغرب العربي، الحماية في مراكش، ص.
- (٢٦) المغرب، فرنسا، اسبانيا، انكلترا، المانيا، النمسا، بلجيكا، الدانمارك، الطاليا، هولندا، البرتغال، السويد، الولايات المتحدة الامريكية.
- (٢٧) أمين الريحاني: المغرب الأقصى "رحلة في منطقة الحماية الأسبانية"، دار المعارف (القاهرة ٢٥٠١)، ص ٣١؛
- روبير شنيرب: تاريخ الحضارات العام، ط۱، ترجمة، يوسف أسعد داغر، منشورات عويدات، (بيروت ۱۹۲۹)، جــ ۲، ص٤٣٦؛
  - ابن عبود، مركز الأجانب، ص ٥١، ابن جلون، هذه مراكش، ص ٤٩.
- (۲۸) مكتب المغرب العربي: الحماية الفرنسية في مراكش بعد ٣٦ عاماً، مطبعة الرسالة، (القاهرة ١٩٤٨)، ص ٦، ابن عبود، تاريخ المغرب، جـ ٢، ص ٩٤.
- Edmund Burke: Pan Islam and Morocca Resistance to French (۲۹) colonial pentration 1900 1912, J. Afr. Hirt. B. 1972, p. 101.
- Nevil Barbour: Morrocco, Thames and Hudson, (London 1965), p. 145 Charless F. Gahagher:
- The united states and North Africa, Harvard University Press, (Cambridge 1967), p. 74.
- (٣٠) عبد الرحيم بن سلامة: كفاح المغرب من أجل الحرية والديمقراطية، دار النجاح، (٣٠)، ص٣٥.
- (٣١) هو الجيلالي الزرهوني من قرية أولاد يوسف بن زرهون في شمال شرق المغرب، أعلن تمرده ضد العرش المغربي عام ١٩٠٢، وادعى أن اسمه مولاي محمد

بن الحسن الأول وأنه ثار على أخيه عبد العزيز بدعوى أنه يخدم مصالح الاستعمار وحاول الاستيلاء على فاس، وأعلن نفسه سلطاناً على المغرب، وقد اصطدم مع الجيوش الحكومية اكثر من مرة وكبد خزينة البلاد الكثير من الخسائر، وفي هذه الفترة وحتى عام ١٩٠٩ وقفت قبيلة بني ورياغل وقاضيها الفقيه عبد الكريم الخطابي ضده.

#### للتفاصيل انظر:

القاضي، المصدر السابق، ص ص ١١ ـ ٠٤؛ الورياشي، المصدر السابق، ص ص ٢٠ ـ ١٠٠ . ٢٩ الورياشي، المصدر السابق،

- (۳۲) عبدالله الجراري: شذرات تاريخية ۱۹۰۰ ــ ۱۹۰۰، ط۱، دار النجاح، (۳۲) عبدالله البيضاء ۱۹۷۰)، ص ص ۸ ــ ۱۱؛ الورياشي، المصدر السابق، ص ۲۰، ۲۰ ـ ۵۰، ۵۰ ـ ۲۰.
- (٣٣) علال القاسي: حماية اسبانيا في مراكش، ط١، مطبعة الرسالة، (القاهرة ٣٣)، ص ٢٤.
- (٣٤) ارسلت فرنسا وزيرها المقوض في طنجة رينيه نالاتديه الى فاس وذلك في آذار \_ مارس \_ ١٩٠٥، وطالب نالاتديه السلطان عبد العزيز بتنفيذ بعض المشروعات التي اقترحتها فرنسا وتتمثل بما يلي:
- ١ ــ زيادة عدد أعضاء البعثة العسكرية العاملة في الجيش المغربي واناطة جميع
   الشؤون العسكرية بالبعثة.
  - ٢ ـ اقامة مراقبين فرنسيين في المدن الداخلية ثمراقبة الادارة والمالية.
    - ٣ \_ انشاء بنك مغربي رسمى (بنك الدولة).
    - خصاء السكان ومد اسلاك البرق بين المدن والأقاليم.
       انظر: سعيد، الدولة العربية المتحدة، جـ ٢، ص٢٥٨.
  - Burke, op. Cit, p . 107. (\*\*)

(۳۷) اسماعيل بن محمد الرشيد العلوي: جلاء الظلام الدامس في موجز تاريخ المغرب الى عصر محمد الخامس، ط۱، مطبعة فضالة، (بلا ۱۹۵۷)، ص ۱۰۹.

فارس، المصدر السابق، ص ٤٠١ ـ ٥٠٤؛ لاندو، تاريخ المغرب، ص ٩١ ـ ٩٢؛ ابن جلون، هذه مراكش، ص ٩٧.

(۳۸) الطيب الأزرق: مشروع دستور جماعة نسان المغرب، دراسة تحليلية نقدية، مجلة تاريخ المغرب، (الرباط)، العدد (۱)، السنة الأولى، ۱۹۸۱، ص ص ص ص ۱۰۰ ـ ۱۰۷.

مكتبة المغرب العربي، الحماية في مراكش، ص١٣؛ الفاسي، الحركات، ص٩٦.

- (٣٩) فارس، تنظيم الحماية الفرنسية، ص ص ٢٥ ـ ٢٦.
- (٤٠) محمد بن عزوز حكيم: الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة في شمال المغرب، مطبعة الساحل، (الرباط ١٩٨١)، جــ ١، ص١٦.
  - (11) ابن عزوز، الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة، جـ ١، ص ٢١؟ والنمسماني، المصدر السابق، ص ص ٤٩ ـ ٥٠.
  - (٢٤) لاندو، تاريخ المغرب، ص ٧٠، ٩٥، وسعيد، ثورات العرب، ص ١٧٥.
- wilfrid Knapp: North west Africa, A political and Economic (£7)

  Survey, Oxford University Press, (London 1977), p. 266.
  - (٤٤) العلوي، المصدر السابق، ص ص ١٦٢ ١٦٣.
  - (٤٥) عبد الحميد بن ابي زيان بنشنهو: البيان المطرب لنظام حكومة المغرب، ط٢، مطبعة
    - الأمنية، (الرباط ١٩٥١)، ص ص ١٧٥ ـ ١٧٦.

Hanry Marchat: La France et lespagne au Maroc pendant is (६٦)
periode du protectorat (1912 -- 1956).

Revue de l,occident Musulman et del la mediterrance , vol , 10 , 1971, p . 81.

على الريسوني، أبطال صنعوا التاريخ، المطبعة المهدية، (تطوان ١٩٧٥)، ص ١٦٧، ١٧٧؛

جون جنتر: داخل افريقيا، ترجمة: حسن جلال العروسي، مكتبة الانجلو المصرية، (القاهرة ١٩٥٧)، جـ ١، ص١٨٨.

- (٤٧) بنشنهو، المصدر السابق، ص١٧٦.
- (٤٨) رابطة الدفاع عن مراكش: مراكش تحت النفوذ الاسباتي، مطبعة المليجي، (القاهرة ١٩٤٧)، ص٣٨.
  - (٤٩) بن جلون، المصدر السابق، ص ٩٤ ـ ٩٦ ـ ١٣٥.
- (٥٠) ابراهيم الشريقي: المغرب الأقصى قديماً وحديثاً، بلا، (بلا ١٩٥٤)، ص١٣. (٥٠)بن جلون، المصدر السابق، ص١٠٠.
- Marales Lezcano : Quelques observation sur le protect orat ( ٢)
  Espangol au Maroc , p . 98.

نقلاً عن المجلة التاريخية المغربية، العدد (١٣، ١٤) تونس ١٩٧٩.

- (٥٣) بن جلون، المصدر السابق، ص ١٤١.
  - (٥٤) لاندو، المصدر السابق، ص٢٠٨.
- (٥٥) روم لاندو: مراكش بعد الاستقلال، ترجمة: خيري حماد، دار الطليعة (بيروت ١٩٦٠)، ص ٣٠٤.
  - (٥٦) لاتدو، تاريخ المغرب، ص ٢٠٨ \_ ٢٠٩.

- (۵۷) لاندو، تاريخ المغرب، ص۲۰۸، ۲۱۰.
- (٥٨) جلال يحيى: عبد الكريم الخطابي، المؤسسة العامة للتأليف والنشر، (القاهرة ١٩٦٨)، ص٢٧ ـ ٥٥.
  - Lezcano, op. Cit, p. 97.
- (٢٠)عبد الرحيم بن سلامة: المغرب قبل الاستقلال، دار الثقافة، (الدار البيضاء، بـــلا)، ص ٢٩.
- (٦١) ان عمليات الهجرة والاستيطان لم تأخذ مداها الواسع الا في نهاية العشرينات بعد انتهاء الثورة الوطنية المسلحة بقيادة الشريف احمد الريسوني والأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، ثم تباطأت بفعل الحرب الأهلية الاسبانية (١٩٣٦ ١٩٣٩)، وكذلك خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد ذلك بدأت الهجرة والاستيطان بشكل أوسع.
  - الفاسي، حملة اسباتيا، ص٤٨.
- Pennell, C.R: Law order and the Formation of an Islamic (٦٢)

  Resistance of European colonialism: The Rif 1921 1926, p. 28.

  ما ورد في المجلة التاريخية المغربية، العدد (٢١ ٢١) نيسان ابريــل ١٩٨١،

  تونس.
  - Robert Montagne: Revolution Au Maroc, Edition France (٦٣)
    Empire, (paris 1968), p. 150.

أمين سعيد، ثورات العرب في القرن العشرين، دار الهلال، (بلا، بلا)، ص ١٧٧؟ جلال يحيى: المغرب العربي الكبير، الدار القومية للطباعة والنشر، (الاسكندرية ١٩٦٦)، جـ ٣، ص ٥٥٠.

(٦٤) القاضي، المصدر السابق، ص ٥٦ ـ ٥٥.

# الفصل الثاني

جـذور المقـاومة المغـربية للنضوذ الاجنبي ـ والاحـتلال الاسبـاني في بـداية القـرن العشرين

شهد مطلع القرن العشرين حركة مقاومــة مسلحة للاحتــلال العسـكري الأسباني في أقليم الريف، ومواجهة للنفوذ الأوربي بشكل عام في اقليم جبالـة، وفي اقليم الريف قاد حركة المقاومة المسلحة الشريف محمد أمزبان، فيمــا قـاد المواجهة والتعبئة الشريف احمد الريسوني في اقليم جبالة.

لعل أبرز ما تميزت به حركة المقاومة المغربية المسلحة هو مركزها في الأرياف، حيث أصبح سكانها القوة الاجتماعية الرئيسية في حركة المقاومة. كما تميزت بالطابع العفوي المقترن في بعض الأحيان بالجهد المنظم، الى جانب الاندفاع العام للمواجهة والارتفاع فوق النزاعات المحلية الى الالتحام والشعور بالهم الوطنى العام.

# حركة المقاومة المغربية في اقليم جبالة:

شهد اقليم جبالة منذ مطلع القرن العشرين جهدا فرديا، سرعان ما تسرك بصماته بين سكان الاقليم، وبدأ يتوسع محليا ليصل بعسد ذلك السى المستوى الوطني المعبر عن الكفاح من أجل الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية.

وفي اقليم جبالة، ظهر الشريف احمد الريسوني<sup>(۱)</sup> ، على مسرح الأحداث الوطنية منذ عام ١٩٠٣، وقد انصب جهده في البداية على مواجهة الحضور الأجنبي في المغرب افرادا ونفوذاً سياسيا واقتصاديا مخلف للسيادة الوطنية وفي ظل حكومة عاجزة وأجهزة ادارية ضعيفة و"متعفنة".

بدأ الشريف احمد الريسوني بالقبض على بعض الشخصيات الأجنبية في محاولة لاثارة انتباه دولها الى أن هناك قوة شعبية رافضة للاحتــــلال الأجنبي، والعمل على استحصال فدية مالية من جراء ذلك لتمكينــه مــن شــراء الســلاح وتوزيعه على الافراد والجماعات التي التفت حوله في منطقة الزينات. وعليه فقد القى القبض على الصحفي والجاسوس البريطاني والتر هاريس يــوم ١٦ آذار ــ مارس ١٩٠٣. كما قام باختطاف القنصل الامريكي بيرديكارس وصــهره فــارلي يوم ١١ آيار ــ مايو ــ ١٩٠٤. ولم يطلق سراحهم الا في ٢٤ حزيران ــ يونيو ــ ١٩٠٤ وبعد مفاوضات جرت بينه وبين الحكومتين البريطانية والفرنسية، وقد حظي الشريف الريسوني من عملية الاختطاف كمــا يقــول القنصـل الامريكــي بشعبية كبيرة وسط المغاربة الذين يساعدونه بكل الطرق"، وقد عدّ المواطنـــون المغاربة عملية الاختطاف واجبا وطنيا ودينيا(٢)

يؤكد المؤرخ الاسباني اورتيكا الدوافع الوطنية لعملية الاختطاف عندما يقول بأن الريسوني ".. أخذ على عاتقه القيام بمسؤولية حكومة ضعيفة تسرب اليها كثير من الخونة، وليتمكن من الكفاح.. قام الشريف الريسوني بالاختطاف وكرر هذه المشاهد عدة مرات، وكان لا يتم الافراج عن المختطفيان الا بعد أن تؤدي ذعائر تسيء الى سمعة الدول العظمى يوم ذاك، والا بعد أن يخول امتيازات سياسية تمكن الشريف من التمركز كقائد للحرب المقدسة"، ويشير أحد أسراه، بأن الريسوني اندفع للاختطاف "لينقائد بلده وشعبه من الضغط الأجنبي" (")

لقد برز الشريف الريسوني قوة شعبية متنفذة في اقليم جبالة، وعليه فقد استطاع انتزاع ظهير (مرسوم) سلطاني اعترف به حاكما على أحواز طنجة منفذ ٢٨ حزيران ـ يونيو ـ ١٩٠٤، استطاع الشريف الريسوني أن يدير منطقة

نفوذه بكل كفاءة واخلاص للمخزن "فعرف الناس بفضله فترة اكثر أمنا بالمقارنة مع الحالة التي سادت سنة أو سنتين من قبل"(١) .

ومنذ العام ١٩٠٤، وعلى اثر تصاعد التدخل الفرنسي في المغرب بعسد الاتفاق الودى مع بريطانيا، وقف الشريف الريسوني ضد مشاريع "الاصلاح" الفرنسية المقدمة الى المغرب عام ١٩٠٤، وضد نفوذها العسكري (البعشة العسكرية) بشكل خاص، وتفيد احدى الوثائق الحديثة ما يؤكد ذلك بالقول: "تفيد جميع الاستعلامات ـ الاستخبارات ـ أن الريسوني يقوم بتحريض المغاربة ضــد البرنامج الاصلاحي الذي قدمه السفير الفرنسي سانت رونو تبلادي للمخزن "(٥) . كما وقف الشريف الريسوني ضد مؤتمر الجزيرة الخضراء المنعقد في اسبانيا عام ١٩٠٦، وأشارت احدى الوثائق الاستعمارية بأن الريسوني "يقسوم بدعايسة كبيرة ضد المؤتمر المنعقد بالجزيرة الخضراء في الأوساط المغربية والأجنبية هنا \_ في طنجة..". كما وقف ضد محاولات التوقيع على قرارات المؤتمر ووجه رسالة الى النائب السلطاني في طنجة هدده فيها "بوقوع ثورة في البلاد اذا هــو وقع على ما اتفقت عليه الدول في المؤتمر". وعليه، فقد أكدت فرنسا وأسبانيا على ضرورة ازاحة الشريف الريسوني عن الساحة الوطنية، تؤكد ذلك احدى الوثائق الاستعمارية بالقول "من الضروري القضاء على الريسوني أو العمل علي اضعاف نفوذه بطنجة اذا أردنا تطبيق مقررات المؤتمر". وقد حاولت الدولتان أن تروعه بمناورة بحرية، لكنهما لم تستطيعا أن تثنياه عن عزمه الرافض لأطماعهما في البلاد(١).

ان تلك الوقفة الريسونية جسدت حقيقة الموقف الشعبي المغربي وعبرت عن طموحاته في الاستقلال والسيادة الوطنية، ومن هنا كانت خشية القوى الأوربية التي مارست ضغوطا على المخرن لاجباره على اقالة الشريف

الريسوني. وربما جاء ذلك متطابقا مع رأي المخزن المغربي الذي شعر — نتيجة استخذانه — بخطر الموقف الشعبي، وخشي أن يأخذ أبعادا أشمل واكتر فاعلية على صعيد المغرب عامة، وعليه وتحت ضغط البعثات الدبلوماسية، صدر ظهير — مرسوم — سلطاني بتاريخ ٢٨ كانون أول — ديسمبر — ١٩٠٦ قضى باقالة الشريف الريسوني من منصبه. واندفعت الحكومة المغربية اكثر لقبر ذلك التيار الشعبي فأرسلت في ٢٠ كانون الثاني — يناير — ١٩٠٧ جيوشها بقيادة الكولونيل الانكليزي هنري ماكلين (أربعة آلاف جندى مزودون بالمدفعية) للقضاء على الشريف وأتباعه. والتجأ الشريف الريسوني السي زاوية سيدي يوسف التليدي في ٢٠ آذار — مارس — وهناك بدأ بتعبئة الشعب لمواجهة القوات الحكومية التي رأى فيها تعضيدا للحضور الأجنبي، لكن القوات الحكومية المسطع تحقيق غايتها، واضطر السلطان عبدالعزيز الي طلب الصلح بواسطة الكولونيل ماكلين.

اشترط الشريف احمد الريسوني أمرين: أولهما، تنازل السلطان عبدالعزيز عن العرش لأخيه الأمير عبدالحفيظ، وثانيهما، عدم الاعتراف بمقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء. ورفض التدخل الأجنبي في شؤون المغرب. وازاء هذا التصلب في الموقف الشعبي، أصر السلطان عبدالعزيز على القضاء على الشويف الريسوني، لكن الأخير استطاع القبض على مبعوث السلطان الكولونيل ماكلين ولم يتم الافراج عنه الا بفدية مالية كبيرة قدرت بعشرين الف جنيه (٧).

بدأ موقف الرفض الشعبي للاحتلال الأجنبي، أفرادا ومصالح سياسية واقتصادية، الى جانب تردي الأوضاع الداخلية وعجز السطة العزيزية عن مجابهة التمردات الداخلية المدعومة من قبل الأجانب (تمرد أبو حمارة الجيلالي الزرهوني منذ عام ١٩٠٢)، الى جانب العجز عن مجابهة العدوان الفرنسي

والاسباني (الهجوم على وجدة والدار البيضاء والشاوية)، يتسع ليشمل عموم المغرب، فأدان الشعب سلطانه في نهاية عام ١٩٠٧ وأعلن خلعه، وبايع شهيقه الأمير عبدالحفيظ بن الحسن الأول (١٩٠٨ – ١٩١١) في مطلع العام التالي سلطانا على البلاد بعد أن تعهد برفض كل الامتيازات الأجنبية التي وافق عليها السلطان عبدالعزيز وفي مقدمتها مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء، والعمل على اصلاح أحوال البلاد والقضاء على التمردات الداخلية والعدوان الخارجي.

أيد الشريف احمد الريسوني حركة السلطان عبدالحفيظ انطلاقا من موقف فكري وعملي معروف، وقدم ولاءه للسلطان الجديد في ٢٠ تشرين اول -- اكتوبر -- ١٩٠٨ لأنه رأى فيه ممثلا لارادة الشعب. وقد اعترف به السلطان عبدالحفيظ حاكما على اثنتي عشرة، قبيلة من قبائل جبالة والهبط وغمارة، فعاد ثانيــة الــى سلطته الادارية الشرعية واتخذ مدينة أصيلا قاعدة لحكمه، وجاء ذلــك بموجب الظهير السلطاني المؤرخ في ٢٢ شباط - فبراير - ١٩٠٩، وأضيفت له باشوية القصر الكبير وقيادة الخطوط في ٣ حزيران - يونيو - من العام نفســه. وقــد حرص الشريف الريسوني خلال فترة باشويته على تنفيذ تعليمات المخــزن وأداء واجباتــه الادارية والسياسية وبما يتطــابق مـع منطلقاتــه الوطنيــة الفكريــة والعملية (٨).

استمر الشريف احمد الريسوني في عمله حتى عام ١٩١١، وفي ذلك العام بدأ الشمال المغربي يشهد غزوا عسكريا اسبانيا تزامن مع الغزو الفرنسي للعاصمة فاس، وبسبب ضعف المخزن تم احتلال العرائش والقصر الكبير يومي ٨، ١٠ حزيران \_ يونيو \_ ١٩١١، ومع بداية العام ١٩١٢ بدأت الثورة الشعبية ضد السلطان عبدالحفيظ لعدم وفائه بشروط البيعة التي أوصلته للحكم

وعدته "سلطان الجهاد" عام ١٩٠٨، فيما عدته الشورة الشعبية عام ١٩١٢ ا "سلطان الفرنسيين".

وبعد اعلان الحماية الفرنسية على المغرب في ٣٠ آذار \_ مارس \_ ١٩١٢ قامت اسبانيا من جهتها باحتلال مدينة أصيلا التي كان الشريف الريسوني حاكما فيها. وقد حاول الأسبان قبل الاتفاق مع فرنسا في ٢٧ تشرين الثاني \_ نوفمبر \_ ١٩١٢ لجعل الشريف الريسوني مرشحا لمنصب "الخليفة"، ويبدو أنهم أرادوا من خلاله السيطرة على اقليم جبالة دون عناء، وقبل أن يصل الأسبان والفرنسيين الى اتفاقهما أدلى الشريف الريسوني في ٢٧ آب \_ أغسطس \_ ٢١ ١ بتصريح لأحد الصحفيين الأسبان أدان فيه فرنسا، وقال: "اذا أنتم تريدون رأبي بكل صراحة، أقول لكم أنني اعتبر فرنسا هي المسوولة الوحيدة عما يعانيه المغرب اليوم من تفكك وتجزئة وتفرقة واضطراب، لأنه لولا عملها هذا ما استطاعت أن تفرض ما تسميه حمايتها على البلاد. ففي نظري عملها هذا ما استطاعت أن تفرض ما تسميه حمايتها على البلاد. ففي نظري أفهم مقاصدها، فكنت أفا وحدي

وجاء اعلان الحماية الاسبانية على الشمال المغربي بموجب الاتفاق الفرنسي \_ الاسباني \_ الآنف الذكر \_ ليضع الشريف احمد الريسوني على المحك \_ بعد أن اصبح تيارا شعبيا \_ ويظهر لنا الصورة الحقيقية الاكثر اشراقا في مواقفه الوطنية \_ كما سيتضح لاحقا.

# حركة المقاومة المغربية في اقليم الريف:

في الوقت الذي كان الشعب المغربي يعيش غضبه على تصاعد حدة النفوذ الأجنبي في المغرب بعد الاعلان عن مقررات مؤتمر الجزيسرة الخضراء لعام ٢٠٩، وتعرض البلاد للعدوان الفرنسي والاسباني في العام ١٩٠٧، السي جانب تنامي قوة التمرد الداخلي للمدعو (أبو حمارة) وعجز السلطة العزيزية على الاحكام بالأمور، وانتقال الغضب الشعبي الى ثورة أطاحت بالسلطة العزيزية العاجزة والبيعة للسلطان عبدالحفيظ بن الحسن الأول، نقول في ذلك الوقت المضطرب بالأحداث الجسام، كان اقليم الريف يعيش مرحلة من الصدام العسكري المسلح ضد الاحتلال الاسباني في مليلية والنكور وضد محاولاته التوسعية. وقد كانت المقاومة المغربية المسلحة في تلك المنطقة تمثل امتدادا تاريخيا لمقاومسة ابناء المغرب الاحتلال العسكري الاسباني في الشمال المغربي منذ القرن الخامس عشر.

ففي عام ١٩٠٩ تصدت قبيلة قلعت المتاخمة لمدينـــة مليليـة بقيـادة الشريف محمد امزيان (١٠٠) ، للمحاولات التوسعية للقوات الاسبانية، وقــد اندفــع أقليم الريف لمساندة امزيان، وحدثت معركة "الديوانة" التي كلفت الاسبان خسـائر في الافراد كبيرة الى جانب خسارة مالية بلغت اكثر من (١٠٠) مليون بيزتا، وقـد أثارت هزائمهم هيجانا داخليا في اسبانيا، وهو الــهيجان الدامــي الــذي سـمي (اسبوع برشلونة) والذي سقطت على أثره حكومة مورا. وبعد معركــة الديوانــه التي حدثت نهاية العام ١٩٠٩، قرر الشريف عقد مؤتمر عام لتنظيـــم عمليــات المواجهة المسلحة واعطائها بعدها التنظيمي الاكثر دقة وعدم حصرها في اطــار

الجهود المبذولة لقبيلة قلعية، وجاء ذلك المؤتمر في محاولة لتوجيه عمليات المقاومة على وفق آليات عمل منظمة على صعيد الأفراد والامكانات التسليحية والاقتصادية، وفي ظل غياب الدعم الحكومي.

انعقد المؤتمر العام لحركة المقاومة المغربية في اقليه الريف بقيادة الشريف محمد أمزيان وكبار قبيلة قلعية والقبائل المتحالفة معها نصد التوسع الاسباني، وقد وضع المؤتمر ستراتيجية كفاحية جاءت متطابقة مع التصورات والامكانيات آنذاك، وتمثلت بمايلي:

\_ تخصص كل قبيلة عـددا مـن رجالـها يكونـون ثـابتين فـي معسـكر المجاهدين قرب مراكز الدفاع، ولها الحرية في استبدالهم، فضلا عـن تجـهيزهم بالمؤونة التي يحتاجونها.

- اتباع اسلوب متميز في توصيل أخبار التوسع الاسباني حال وقوعه واعلام القبائل بذلك، وذلك بالعمل على اطلاق المشاعل النارية في كل مكان لتكون اشلرة لتأهب القبائل للاستعداد والمواجهة لذلك التوسع العدواني.

ـ تجدید ترشیح الشریف محمد أمزبان لقیادة حرکة المقاومة وتنظیم عملیات الدفاع (۱۱) .

وضع المؤتمرون بتلك المقررات، الخطوط الأولى لظهور القيادة الموحدة لقبائل المنطقة، وساعد التحدي الخارجي كما هو معروف في تاريخ المغرب، على اخراج الجهد الكفاحي من الاطار والولاء القبيلي الى الاطار المحلي الأوسع، ومن ثم الى الاطار الوطني الشامل، تفكيرا وسلوكا لمواجهة المعتدين على حريبة واستقلال البلاد، وبهذا امتلك المؤتمرون طاقة بشرية واقتصادية وتسليحية ساعدت على مواصلة قتال القوات الاسبانية المحتلة، وضمن امكاناتهم المحلية.

ومن الجدير بالذكر، وما هو متميز في اقليم الريف آنذاك، وما هو مشترك ضمن الاطار العام للحركة الوطنية المغربية، وما هو معبر عن فهم عميق لطبيعة الصراع مع المحتل الأجنبي، أن المواجهة مع الأسبان، لم تقف عند حدود الاعداد العسكري الذي قاده الشريف محمد امزبان، بل رافق ذلك تعبئة وطنية سياسية ودينية لأهالي الاقاليم من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات التعبوية التي قام بها الشيخ محمد العزوزي(١٠)، وهو أحد فقهاء المنطقة وأبرز العناصر الدينية التي نعبت دورا في اثارة الحماس للجهاد في الشمال المغربي. فقد وظف الدين على حقيقته موضحا الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد الاعتصام بحبل الله والاتحاد بين المؤمنين، لأن في الاتحاد قوة، والجهاد بالنفس والمال والأرواح لصد العدوان على البلاد والعباد، ورفض الدل

لقد استوحى الشريف محمد أمزيان والشيخ العروزي من المرجعية الدينية بالتي كانت أساس الحركة الاصلاحية والوطنية في المغرب الأساس في اثارة الشعور الوطني وتوجيهه لخدمة قضية الجهاد للدفاع عن الوطن ضد الاعتداءات الاسبانية المتكررة، و"كان باب الجهاد في كتب الفقه هو الباب المفضل لتلاوة ما جاء فيه على مسامع المجاهدين في القرية والقبيلة والأسواق ومجامع الصالحين في الزوايا وغيرها"(١٢)

وعلى تلك الأسس الفكرية والتنظيمية واصلت حركة المقاومة المغربيسة كفاحها في اقليم الريف بقيادة محمد أمزبان منذ عام ١٩٠٩ وحتى منتصف عام ٢١٩١ وخاضت حركة المقاومة معارك عديدة لعل أبرزها معركة الحمام أزورا، مرسى أركام، تزكهارت، سلوان، اسعنغان، أحد بنسي شيكار، تيكارمين، وادى الكرت، ومعركة وادي الديب التي استشهد فيها المجاهد الشريف محمد امزبان

في ١٠ آیار - مایو - ۱۹۱۲ فیما تزعم حرکة المقاومة بعده المجاهد محمد بقیش  $\binom{(11)}{2}$ .

كلفت معارك حركة المقاومة الريفية بقيادة الشريف محمد أمزيان القوات الاسبانية الكثير من الخسائر في الافراد والمعدات، وبلغ ما صرف على معارك الاحتلال اكثر من (١٠٠) مليون بيزتا اسبانية، وقد ترتب على ذلك هيجان في اسبانيا (اسبوع برشلونة)، واستمرت حركة المقاومة بعد ذلك حتى اعلان الحماية الاسبانية، حيث كان للهجمات الكبيرة، والتفوق التقني في السلاح أثره في اسكات المقاومة في اقليم الريف، ومن ثم بفعل الجهود "السلمية" التي مارستها القوات الاسبانية في اقليم الريف، ولكن الى حين.

# انطلاق الثورة في اقليم جبالة

أدى اعلان الحماية الثنائية الفرنسية والاسببانية على المغرب عام ١٩١٢ وسقوط المخزن المغربي في أسرها الى ثورة الشعب المغربي في جميع أنحاء البلاد، وبرزت قيادات شعبية واصلت النضال ضد الاحتلال الفرنسي حتى عام ١٩٣٥. أما في الشمال المغربي الذي خضع للاحتلال الاسباني، فقد ثار الشعب في اقليم جبالة وراء قيادة الشريف احمد الريسوني منذ عام ١٩١٢ وقامت تلك الثورة منذ بداية انطلاقها على أسس فكريسة وتنظيميسة استوعبت طبيعة عملها وأهدافها.

منذ البداية، أيقن الشريف احمد الريسوني أن المواجهة مع القوات النظامية الاسبانية وفي ظل عدم التكافؤ في الامكانات التسطيحية سستكون قضية انتحارية لاريب، وكان عليه العمل في القضاء الاجتماعي والجغرافي الدي

خبره وساسه وعرف مخابيء منطقته الجغرافية، وتحقيق الموازنة في المواجهة العسكرية وفق الاسلوب التاريخي في الكر والفر وحرب الكمائن. وما كان عليه لتحقيق ذلك الا الالتجاء الى وسطه الاجتماعي والجغرافي الأقرب، لتشكيل نواة القوات الجبالية المجاهدة لتكون رمز استقطاب لأهالي الاقليم ككل، فكانت منطقة الزينات وزاوية تازروتس قاعدة الانطلاق للثورة والمواجهة المصيرية.

في كانون أول ـ ديسمبر ـ ١٩١٧ غادر الشريف احمد الريسوني مدينة أصيلا التي كان حاكما عليها في عهد السلطان عبدالحفيظ بعد أن تم احتلالها من قبل الاسبان تنفيذا لاتفاق ٧٧ نوفمبر ١٩١٧ ليقود الكفاح الشعبي المسلح ضد الاحتلال الاسباني، واتخذ من منطقة "الزينات" في قلب جبالة قامقاومة.

وقد بقي الشريف الريسوني خلال شهر كانون أول ــ ديسمبر منهمكا في الاستعداد والتنظيم لحركة المقاومة الجبائية لمواجهة التحدي الاستعماري، حتى اذا ما انتهى من ذلك أعلن الحرب ضد اسبانيا (۱۰) . والتي كانت بدورها تسعى الى فرض سيطرتها العسكرية على عموم المنطقة التي حددها الاتفاق مع فرنسل، واستطاعت منذ ١٩ شباط ــ فبراير ــ ١٩١٣ احتلال مدينة تطوان التي اتخذتها عاصمة للمنطقة الخليفية وأصبح مولاى المهدي بن اسماعيل "خليفــة" لسلطان المغرب يوسف بن الحسن الأول، منذ ٢٧ نيسان ــ ابريل ــ ١٩١٣.

### مؤتمر عين الدالية:

بدأ الشريف احمد الريسوني من منطقة الزينات بتعبئة الشعب وتنظيمــه في اقليم جبالة لمواجهة الاحتلال الاسباني.

ومنذ البداية أيقن أن المواجهة مصيرية، وأن الاعتماد على قبيلته لمواجهة خصم كبير في عدته وعدده غير ممكن، وأن عليه تحشيد اكبر قدر مسن القوى البشرية والاقتصادية والتسليحية قبل الاقدام على عمل كبير كهذا. وعليه ففي ١١ آيار \_ مايو \_ ١٩١٣ عقد مؤتمر (عين الدالية)، وهو أول مؤتمر شعبي عرفته حركة المقاومة الجبالية وصاغت قراراته الصادرة بالاجماع، الأسس والمبادىء السياسية والعسكرية والاقتصادية للكفاح المسلح. وحضر المؤتمر مندوبون عن مناطق جبالة وغمارة والساحل. وقد انتخب المؤتمرون الشريف احمد الريسوني قائدا أعلى لحركة المقاومة الجبالية. كما تم انتخاب المجلس العلمي (الشورى) للثورة وقائدها من كبار شيوخ وعلماء المنطقة.

اتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات التي حددت ستراتيجية الكفاح، وجاء فيها:

١ ــ اعلان الجهاد ضد الاحتلال الاسباني.

٢ الزام جميع القادرين على حمـــل الســلاح مــن أهــالي المنطقــة
 للمشاركة في الكفاح الوطني ويشكل متناوب "الايدالة".

٣ تكوين قوات عسكرية (محلة) منظمة على الطريقة العصرية في
 مجال التعبئة والتدريب والتموين والتسليح.

٤ - تكوين مجموعات عسكرية متنقلة تتألف من (١٠٠) راجل و (٥٠) فارس ليكونوا حلقة الاتصال بين القيادة والمراكز العسكرية المنبثة في عموم المنطقة، لتسهيل مهمة نقل التعليمات والخطط الواجب اتخاذها.

٥ اقامة نقاط عسكرية (رباطات) عديدة في الأماكن الاستراتيجية المهمة التي تواجه المراكز (المعسكرات) الاسبانية.

٦ انشاء مخازن للسلاح والعتاد في جميع القبائل.

٧ - تعيين مسؤول يشرف على الشؤون المدنية والعسكرية في كل قبيلة.

۸ ــ تألیف مجلس اعلی لحرکة المقاومة الجبالیة مکون من (V) مجاهدین مهمته اتخاذ القرارات الخطیرة، ویجتمع بطلب من الشریف احمد الریسونی(V).

وهكذا يتوضح أن مؤتمر "عين الدالية" اكد على ضرورة تعبئة كافة الطاقات البشرية لمواجهة المحتل، وتنظيم عملية المشاركة بالتناوب (الايدالة) من أجل الاستمرار في ممارسة النشاطات والفعاليات الاقتصادية، الزراعية منها بشكل خاص، لدعم المجهود الحربي، وتوزيع مخازن السلاح بشكل أفقي في جميع المناطق بهدف تسهيل مهمة المشاركة الكاملة لقوات المقاومة وضمان سرعة تحركها.

ان أهم ما تمخض عن المؤتمر تشكيل "المجلس الأعلى" للشورة، وهو بمثابة القيادة العسكرية والسياسية للثورة، برئاسة الشريف احمد الريسوني، وبذلك يتضح أن ثورة جبالة قامت على أسس تنظيمية ثابتة اكدت على الصيفة الجماعية والديمقراطية للكفاح من جهة، ولادارة المناطق المحررة من جهة أخرى، كمرحلة أولى على طريق التحرير للشمال المغربي وللمغرب ككل.

كان ذلك الاستعداد والتنظيم الشعبي لمواجهة الاحتلال يؤكد عمق الوعني بأهداف الاحتلال الذي بدأ يزحف للسيطرة على مناطق الشمال المغربي كافة في اقليمي الريف وجبالة، الى جانب الوعي بهامشية الدور "الخليفي" وشكليته وعجزه عن الحد من نفوذ الاسبان ان لم يكن الرضوخ لهم.

بدأت حركة المقاومة الجبالية بقيادة الشريف احمد الريسوني منذ ١٣ آذار ــ مارس ــ عام ١٩١٣ مواجهتها الفعلية للحشود الاسبانية التي بلغت اكثر

من (٤٠) الف جندي مجهزين بأحدث الاسلحة لتحقيق السيطرة المباشرة على عموم اقليم جبالة.

وفي الوقت نفسه كانت حشود أسبانية اخرى في اقليم الريف تنطلسق مسن قواعدها في مليلية وبادس للتوغل في داخل البلاد، وتمكنت من احتسلال معظم الريف في السنوات اللاحقة، وأما في اقليم جبالة، فان المقاومة الجبالية حالت دون ذلك في السنوات الأولى من الصدام المسلح.

وخلال العام ١٩١٣ وقعت معارك متعددة بين الجانبين كانت أشهرها معركة اللوزيين قرب تطوان في ١٠ حزيران \_ يونيو \_ حيث تكبد الاسبان مئتي قتيل، فيما استشهد ثلاثون من افراد المقاومة، وكانت هذه المعركة بداية المقاومة الباسلة ضد اللامشروعية الممثلة في عقد الحماية (١٧).

كانت حركة المقاومة في اقليم جبالة، تواجه قواتاً منظمة ومجهزة بسأحدث الأسلحة والمعدات، ومدربة على الأساليب الحديثة والنظامية، عليه ومسن أجل تحقيق التوازن في القدرة القتالية وتجاوز حالة عدم التكافؤ في العسدد والعدة، وتوظيف الطبيعة الجغرافية للمنطقة لخدمة أسلوب قتالي يحقق هذا الهدف، فقد اتبع الشريف الريسوني أسلوب حرب الكمسائن (حسرب العصابات)، لمواجهة الجيوش النظامية وحقق في ذلك نجاحات باهرة. كما اتبع الشسريف الريسوني خطة عسكرية تقوم على استدراج القوات الاسبانية السي معاقله في الجبال والانقضاض عليها دون تضحيات تذكر، والايقاع باعداد منها فسي الأسسر بغية افتداء الاسبان لها بالمال اللازم لتمويل حركة المقاومة، وكما عسير عن ذلك الشريف نفسه، "تصير عندي بضاعة للبيع" (١٨٠).

استمرت حركة المقاومة في كفاحها ضد محاولات التوسع والاحتلال الاسباني طوال العام ١٩١٤ ودارت بين الجانبين معارك عنيفة عمت جميع المناطق

والسكان، وكانت أشهر المعارك التي دارت، معركة بني سالم، ومعركة الصياد، ومعركة قاع اسراس، وكان النصر فيها حليف القوات الجبالية، وقد اعترفت بذلك صحافة مدريد، حيث أوردت احداها وهي صحيفة "ال يرالدودي مدريد" في عددها الصادر يوم ١٠ نيسان – ابريل – ١٩١٤ ما نصه "تعرضت قواتنا لهجومات قوية من العدو المغربي، وفي الحين وبمجرد العلم بالحوادث، خرجت سيارات الاسعاف لجلب القتلى والجرحى للمعسكر الرئيس "(١٩).

في خريف عام ١٩١٤ وبالتحديد في مطلع تشرين أول — اكتوبر — بدأت الحرب العالمية الأولى بين بريطانيا وفرنسا وحلفائهما من جهة، والمانيا والدولة العثمانية وحلفائهما من جهة أخرى، وأعلنت اسبانيا "حيادها" في الصراع الدانسر بين تلك الأطراف الدولية. وبدأت في الحقيقة تنتظر — وتتمنى — أن تنتهي نتيجة الحرب بهزيمة فرنسا التي كانت تقاسمها النفوذ في المغرب. وانطلاقاً من ذلك، وفي محاولة للاقتصاد بنفقات العمل العسكري، فقد أوقفت المرحلة الأولى في ستراتيجيتها الاحتلالية القائمة على نشر نفوذها بالعمل العسكري الذي بدأت فيسه عام ١٩١٢ ولغاية نهاية عام ١٩١٤، حيث بدأت المرحلة الثانية باتباع اسلوب العمل السياسي "السلمي" في محاولة لاستقطاب القوى المتنفذة في المنطقة لاحداث التفكيك الاجتماعي واشاعة التطاحن الداخلي، لا بسل جرت محاولاتها لاستقطاب بعض الشخصيات القيادية في حركة المقاومة، من أجل تسهيل مهمسة الاحتلال بدون تكاليف.

ومن جهة أخرى، استغل الشريف احمد الريسوني ظروف الحسرب العالميسة الأولى ولجوء اسبانيا الى أسلوب العمل السياسي، للعمل على اعادة تنظيم حركسة المقاومة بعد اكثر من عام ونصف على الكفاح الوطني المكلل بالانتصارات التسي استطاعت ايقاف العمليات العسكرية ومنعها من التوغل في اقليم جبالسة. فكسانت

البداية لمرحلة جديدة اكثر نضجاً على صعيد التعبئة والتنظيم لحركة المقاومة، وأكثر توسعاً في المجالين البشري والجغرافي.

#### مؤتمر الزوه:

في ١١ كانون الثاني ـ يناير ـ ١٩١٥، انعقد مؤتمر الزوه بقبيلة جبل حبيب، وحضر المؤتمر اكثر من ثلاثمائة ممثل عن القبائل الجبالية عدا قبيلة أنجره ـ الى جانب ممثلين عن بعيض القبائل التي كانت خاضعة للنفوذ الفرنسي (٢٠٠). ان هذا الحشد لممثلي سكان المنطقة الخاضعة للنفوذ الاسباني وبعض ممثلي المناطق الخاضعة للنفوذ الفرنسي يؤكد الابعاد الوطنية لانطلاق الثورة الجبالية وفعاليتها التي لم تقف عند حدود تحرير الشمال المغربي والقضاء على الاحتلال الاسباني فحسب، وانما هدفت الى تحرير كامل المغرب من الحماية الاستعمارية، ولم تكن انطلاقتها في اقليم جبالة الا مرحلة أولى على طريق تحرير كامل التراب الوطني.

وعلى هذا الأساس، ثارت ثائرة الاقامة الفرنسية ممثلة في شخص المقيم العام الجنرال ليوطي، على الشريف احمد الريسوني ومؤتمر الزوه، وحاولت اغتياله بالاستعانة ببعض افراد قبيلة انجرة، الا أنها أخفقت في ذلك. ومن جهة أخرى تأكد للمستعمرين أن الشريف الريسوني يتمتع بتأييد شعبي كبير، وأن حركة المقاومة ومن ورائها الشعب تسير وراء قيادته، فلجأت اسهانيا وانطلاقاً من سعيها في فرض النفوذ عن طريق العمل السياسي بعد أن عجزت عن ذلك بأسلوب العمل العسكري الى المبادرة من جهتها لفتح باب المفاوضات، حيث أرسل المقيم العام الجنرال مارينا مبعوثين عنه الى الشريف الريسوني طالبا عقد

الهدنة بين الجانبين. وقد تم تقديم مشروع اتفاقية ثنائية في ٢٨ شباط \_ فـبراير \_ ما ١٩١٥، الا أن الجنرال سلفتري قائد القوات الاسبانية في تلك المنطقة، الـــذي عرف بالعنجهية والصرامة والاصرار على فرض الاحتلال الاسباني بالقوة. أفشل مساعي الأسبان باغتياله أحد مفاوضي حركة المقاومة (علي القلعي) فأدى ذلـــك الى استقالة الجنرال مارينا، والعمل على نقل الجنرال سلفتري الى مدريد، ثم الى اقليم الريف، وتم تعيين الجنرال جوردانا مقيماً عاماً في منطقة الحماية الاسبانية بتاريخ ١٥ آب \_ أغسطس \_ ١٩١٥. وقد واصل الطرفان مباحثاتهما مع قــادة حركة المقاومة، وقد جاء في شروط الهدنة مايأتي:

(اولاً: ان القبائل الخاضعة لنفوذ الريسوني سنتمتع باستقلالها الداخلي.

ثاتياً: ان الجيش الاسباني سيضع حداً لعملياته الحربية.

تَالثاً: ان المحافظة على الأمن ستكون على عاتق الشريف بمساعدة ماديـة مـن - أسبانيا.

رابعاً: إن الهدنة ستدوم طوال الحرب العالمية.

خامساً: ان الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ غادة اعفاء سلفسترى من منصبه).

وقد تم التوقيع على اتفاقية الهدنسة في ١٣ ايلول سيتمبر - ١٩١٥ وتضمنت الاتفاقية (٣٠) بنداً منها:

١ \_ اعتراف اسبانيا بزعامة الشريف الريسوني على اقليم جبالة.

٢ ــ تجميد الموقف العسكري للطرفين وبقاء كل منهما في المواقع الخاضعة له.
 ٣ ــ قبول مبدأ مراجعة وثبقة الحماية.

 مداد اسباني للشريف الريسوني بكمية من السلاح مع ذخيراتها وقدرت
 بـ (٠٠٠ بندقية ماوزر مع ١٠٠ مسدس)

٦ - تعهد اسباني بفتح أسواق مدينتي تطوان وسبته امام سكان جبالة.

٧ ـ تعهد الشريف الريسوني ـ في مقابل ذلك ـ بحفظ الأمـــن فــي المنــاطق
 الجبالية، ويمنع وقوع أي هجوم على المراكز الاسبانية المرابطة على طول خــط
 تطوان الدشريين ـ سبتة ـ طنجة (٢١) .

يلاحظ من المواد الواردة في الاتفاقية المذكورة الاعتراف العانسي بزعامة الشريف احمد الريسوني على منطقة جبالة، وهي بطبيعة الحال زعامة واقعية ومكتسبة ومنتخبة باجماع جماهيري. ان الاتفاقية جاءت لتؤكد ما هو واقع قائم، واضطرت اليها اسبانيا تحت ضغط الهزائم التي لحقت بها، وعدم قدرتها على القضاء على حركة المقاومة وقيادة الشريف الريسوني. من جهة أخر، يلاحظ أن اسبانيا أرادت من خلال الاتفاق والدعم المالي والتسليحي للشريف الريسوني، العمل على احتواء حركة المقاومة بشخص قائدها، وربطه بها ومحاولة الضغط عليه من خلال ذلك الدعم العمل على عليه من خلال ذلك الدعم العمل على أن اسبانيا أرادت من خلال ذلك الدعم العمل على أن اسبانيا أرادت من خلال ذلك الدعم العمل على أصبح احد رجالاتها في المنطقة مما سيؤدي الى احداث شروخات في النسيج المتحد وراء قيادة الريسوني.

وفعلاً أثار هذا الاتفاق، حفيظة زعماء بعض القبائل (انجرة \_ ادراس \_ بني مصور \_ بني يدر)، وانتفضت ضد الشريف الريسوني، وتم تطبيق البند السابع بحقها حيث تم وبالتعاون مع القوات الاسبانية القضاء على الانتفاضــة في ٢٤ تشرين أول \_ اكتوبر \_ 1910 (٢٢).

ما دوافع الشريف احمد الريسوني من عقد الاتفاق مع الاسبان في الوقت الذي كانت فيه الكفة راجحة الى جانب حركة المقاومة حتى تلك المرحلة؟

كان من حق البعض أن يفهم الاتفاق تفريطاً بأهداف الثورة الجبالية، كما هو واضح من القبول بتجميد الصراع طوال فترة الحرب العالمية الأولى، ويصرف النظر عن الموقف السلبي المعروف لقبيلة انجره من حركة المقاومة وقائدها الشريف الريسوني وعن الدوافع الشخصية لزعماء القبائل المنتفضة، فان واقع الظروف الداخلية لحركة المقاومة بعد مرور اكثر من سنتين من الكفاح وبامكانيات ذاتية تسليحية وتموينية محدودة، كان يدفع بحركة المقاومة في هذا الاتجاه لاعادة تنظيم قواها من جهة والاستمرار بالفعاليات والنشاطات الزراعية والاقتصادية بشكل عام لخدمة دوام استمرارية الكفاح من جهة أخرى، ودعم ذلك بما يمكن الحصول عليه من جراء تجميد الصراع مع الأسبان، أو من خيلال الظرف الدولي بين أطراف الصراع في الحرب العالمية الأولى.

كان الاتفاق، بفرض الشريف الريسوني مبدأ مراجعة وثيقة الحماية، هو تلكيد على ان الحماية لا تعنى الاحتلال، وانما مساعدة الدولة المحمية على تطوير شؤونها بما يجعلها قادرة على ادارة شؤونها بنفسها، وكان التنصل مسن ذلك، معناه اعتبار الاتفاق لاغيا، وكان ذلك تكتيكاً مرحلياً للشريف الريسوني الذي كان يدرك الموقف الاستعماري الذي لا رجعة فيه عن الاحتلال تحت لافتة الحماية.

ومن جهة أخرى، دفعته الظروف الداخلية للثورة الى الوصول الى الاتفساق الآنف الذكر، فقد عاشت الثورة الجبالية، ظروفاً اقتصادية صعبة علسى مستوى التموين الغذائي، اذ لا تمويل ولا معيل خارجي، كما ان مخازن التمويسن (القمحخاصة) كانت على وشك النفاذ بسبب استنفار سكان المنطقسة واشتراكهم في عمليات الكفاح المسلح والاستعداد الدائم للمشاركة (٢٣).

ان هاجس الكفاح ضد الاستعمار الذي كان يمور في عقل ونفس الشريف الريسوني وحركة المقاومة، لم "يتجمد" كما حدث للصراع مسع الأسلبان، وانما اندفع باتجاه الاحتلال الفرنسي لل وبشكل محدود للقيامه بامداد عدد من القبائل المحاددة للمنطقة النفوذ الاسباني والخاضعة للنفوذ الفرنسي التي حضر ممثلون عنها مؤتمر الزوه، فكان الشريف يدعم تلك المناطق معنويا، ويقدم "الاعاتة المادية سراً" (٢٤).

لقد أكدت الأحداث بعد مدة، أن الهدنة بين الشريف الريسوني والأسبان، كانت تكتيكاً مرحلياً أقتضته الظروف المشار اليها، ويقى هساجس العودة السي الكفاح بعد نضج الظروف الموضوعية والذاتية هو المحسرك للشريف وحركة المقاومة. لا بل ان الشريف الريسوني بلغ من الجرأة انه صرح في زمن الهدنة، لصحافي اسباني عام ١٩١٧ برغبته في التعامل مع اسبانيا على أساس المصللح المشتركة والقائمة على الاعتراف باستقلال البلاد واحترام سيادتها، فقال: "اننا لا يمكن أن نتعاون مع اسبانيا الا فيما يخص ادخال الاصلاحات العصرية الى البلاد مع احترام استقلالنا وديننا وتقاليدنا"(٥٠). وعلى الرغم من شروط الهدنة كان الشريف الريسوني مستمراً في مضايفة القوات الاسبانية، وربما كان ذلك أيضا للضغط عليها بعد أن رأى مواقف التسويف والمماطلة في تنفيذ شروط الهدنة وخاصة مايتعلق بالقضايا المالية، وقد أشار الجنرال جوردانا الى ذلك بقوله عن الريسوني: "... لم يطرأ على سيرته العادية أي تغيير، فهو لا يريد شيئاً منا والى التسويف عدما نطلب منه أي شيء"(٢٠).

واذا كانت الظروف الداخلية للثورة هي التي قادت الشريف الريسوني الى اتخاذه موقفاً عقلانياً مرحلياً في التعامل مع الاحتال، والاتفاق على تجميد

الصراع، فانه كان يدرك بوعيه السياسي العميق وبصيرته النفاذة طبيعة السياسة الاستعمارية الاسبانية أو الفرنسية الهادفة الى فرض الاحتلال بالقوة واخضاع البلاد للاستغلال الاقتصادي والافقار والتجهيل، وان لجوء اسبانيا الى الهدنة لحمين في حقيقتها غير تعبير عن سياسة "التهدئة" المعروفة للقوى الاستعمارية عندما تجد أن سياستها ووجودها مرفوضان، ويزداد اليقين بذلك عندما حددت اسبانيا اتفاقية الهدنة بفترة الحرب العالمية الأولى، أي انها مؤقتة، وانطلاقاً مسن ذلك كان كلا الطرفين يسعيان الى العودة الحي تحقيق أهدافهما الستراتيجية المتناقضة.

من جهة أخرى، استغل الشريف احمد الريسوني الأوضاع الدولية القائمة آنذاك للعمل على تحقيق مكاسب تخدم القضية الوطنية لاغير، ومن هذا المنطلق مال "اعلامياً ودعائياً" إلى الدولة العثمانية والمانيا في صراعهما مع فرنسا وبريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى وتلقى المعونة من الالمان على أمل قيامه بالهجوم على الفرنسيين في الجنوب، لكن موقفه لم يتعد الجانب الدعائي والسذي يخدم بدوره القضية الوطنية من خلال التشهير والادانة لسياسة الاحتلال الفرنسي للمغرب ولم يصبح تابعاً لهم أو حتى للدولة العثمانية، بالرغم من الرابطة الدينية، فقد كان همة هو العمل من أجل تحقيق الحرية والاستقلال الوطني، يؤكد ذلك ما نكره الصحفي البريطاني والتر هاريس وكان من ألد اعدائه عندما قال: "أنه مسن نكره الصحفي البريطاني والتر هاريس وكان من ألد اعدائه عندما قال: "أنه مسن يقبل في يوم من الإيام البرنامج الإلماني الرامي الى التخلي عن محاربة اسبانيا بهجوم منظم ضد الفرنسيين في منطقة حمايتهم... صحيح أن الريسوني استغل بهجوم منظم ضد الفرنسيين في منطقة حمايتهم... صحيح أن الريسوني استغل الدعاية الالمانية من أجل تحطيم سمعة فرنسا في المغرب، ولكنني لم أعثر على حجة واحدة تثبت أنه قام بعملس ما في صالح المانيا". ويؤكد ذلك أيضاً، المؤرخ

الاسباني غرسيا فيكراس بقوله: "اننا لا نتوفر على اية حجة صحيحة تثبت وجود علاقة متينة بين الشريف والالمانيين، ولكننا نطه جيداً أن الفرنسيين كانوا يعتبرون الريسوني اكبر عدو لهم في المغرب."(٢٧).

ان ذلك الموقف "الدعائي" الذي اتخذه الشريف الريسوني في اثناء الصراع الدولي خلال الحرب العالمية الأولى، يؤكد براعة الشريف ووعيه العسكري وفي ظل امكانيات قتالية محدودة، بعدم وضع نفسه بين طرفي كماشة، بفتح جبهة جديدة، قبل أن يستكمل القضاء على الجبهة الأولى، خاصة وأن الحرب العالمية، بدأت تضع أوزارها وشارفت على النهاية وبالشكل الذي ضمن رجحان الكفة لصالح فرنسا وبريطانيا.

#### العودة الى الكفاح المسلح:

بدأت أسبانيا مع نهاية الحرب العالمية الأولى، واتضاح رجحان الكفة لصالح الحلفاء، بتغيير سياسة العمل السلمي لفرض النفوذ على الشمال المغربسي في اقليمي الريف وجبالة، والعودة الى الاسلوب العسكري. وقد بدأت بوادر نقض اسبانيا الهدنة منذ بداية عام ١٩١٨ من خلال مماطلتها وتسويفها في تنفيذ شروط الاتفاقية، تؤكد ذلك رسالة الشريف الريسوني الى المقيم العام الاسباني خوردانا يوم ١٤ تموز يوليو بها ١٩١٨. جاء فيها: "لقد بعثت لكم عدة مسرات أخبركم انني سوف اعتبر الاتفاقية المبرمة بيننا ملغاة اذا أنتم استمريتم في عدم تنفيذ بنودها الخاصة بتزويدي بمزيد من الاسلحة والعتاد والمال الضروري لمواجهة الحالة الراهنة وأداء اجور عسكرنا حسب ما تنسص عليه تلك الاتفاقية ... وعليه فاتنى أريد معرفة نيتكم، هل أنتم مستعدون للقيام بواجبكه أم

لا؟, وذلك حتى يتضح لي مايجب أن أقوم به في شسأن الاتفاقية، فليسس مسن المعقول أن أكون أنا وحدي المئتزم بتطبيقها في الوقت الذي لا تطبقونها أنتم من طرفكم، وسوف تكون هذه المرة الأخيرة التي ألفت نظركم.."(٢٨).

ومن الواضح أن أسبانيا، وبعد أن أشرفت الحرب العالمية الأولى على نهايتها بدأت تخطط للعودة الى العمل العسكري، وعدم تنفيذ بنود الاتفاق مع الشريف الريسوني لئلا تدعم امكانياته المالية والتسليحية في الوقت الذي تنفذ فيه مهمة الاحتلال بالقوة. كما ان الرسالة تؤكد أن الريسوني سيكون في حل من الاتفاق اذا استمرت اسبانيا في التسويف في نبوده، وهو ما كان يأمله لتحميل اسبانيا مسؤولية الخرق، ومن ثم الشروع في المواجهة وبزخم معنوي اكثر بعد أن تهيأ للمواجهة وبدأ بتنظيم حركة المقاومة على أساس اكثر نضجاً، وهكذا بدأ يضع حداً لاتفاقية الهدنة عندما شرعت القوات الأسبانية بتنفيذ زحفها العسكري لاحتلال أقليم جبالة.

لقد أراد الريسوني أن يجعل من قطع العلاقة مع الأسبان مسؤولية جماعية لا فردية، لأنه أدرك بأن الثورة الجبالية ستدخل مرحلة جديدة من الكفاح الذي لا هوادة فيه ولا رجعة لكلا الطرفين عن تحقيق أهدافهما، وعلى هذا الأساس دعالى مؤتمر شعبى عام.

في ٢ تشرين الثاني ــ نوفمبر ١٩١٨ عقد الشريف الريسوني مؤتمراً قـب ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش، حضره جميع رؤساء القبائل، وتمخضت أعمال المؤتمر عن قرار استئناف الجهاد من أجل تحرير البلاد (٢٩) أما اسبانيا فقد بدأت تصعد من حملاتها العسكرية بتعيين الجنرال بيرنجر مقيماً عاماً جديداً فــي الشمال المغربي منذ مطلع عام ١٩١٩. وفي الوقت نفسه وبعــد مـرور أربعـة أشهر على مؤتمر المقاومة عند ضريح مولاي عبد السلام بــن مشـيش غـادر

الشريف الريسوني معسكر دار ابن قريش وتوجه الى قرية تازروت ،، وهناك المجتمع المجلس الأعلى للثورة تحت رئاسته، واتخذ المجلس قراراً بتأكيد الاتفاق السابق والقاضي باسئناف الجهاد لمواجهة الاحتلال، وشهدت الفترة ذاتها بدايسة التلاحم الوطني بين اقليمي الريف وجبالة حينما التحقت بصفوف الثورة الجباليسة يوم ٩ حزيران \_ يونيو \_ ١٩١٩ مجموعة قتائية من قبضة أسنادية بقبيلة بنسي يطفت الريفية وتتكون من الف وخمسمئة من المجاهدين الريفيين (٢٠).

أدى تصاعد الموقف الوطني في الشمال المغربي وراء قيادة الشريف الريسوني الى قيام الجنرال بيرنجر بانتهاج اسلوب جديد في الاتكاء على (خليفة) السلطان المغربي، لاكساب عمليات الاخضاع العسكري لحركة المقاومة الوطنية (الشرعية) ومحاولة بذر الشقاق بين صفوفها، وكان ذلك باستصدار مرسوم من خليفة السلطان في ٥ تموز \_ يوليو \_ ١٩١٩ أعلن فيه الريسوني "خارجاً عن القانون" (١٣٠). كما حاول المقيم العام الاسباني نهاية العام ١٩١٩ شق حركة المقاومة بالعمل على استقطاب احد رموزها الكبار وهو ولد إحميدو السكان الذي كان نائب الريسوني ومستشاره السياسي الأول، الا انه لم يفلح (٣٢).

ان جهود الشريف الريسوني وهو يدرك ضرورة تحشيد اكبر الامكانيات البشرية لمواجهة التحدي الاستعماري ونزعته الجديدة، لم تقف عند حدود استنفار السكان في اقليم جبالة والريف، وانما سعى الى تثوير القبائل الجنوبية المحاددة لاقليم جبالة والخاضعة للنفوذ الفرنسي، وكان ذلك مع اشتداد الصراع بين حركة المقاومة وقوات الاحتلال الاسباني، ففي يوم ٢٠ آيار مايو ١٩٢٠ عقد اجتماعاً مع ممثلي تلك القبائل للعمل على "تكوين جبهة موحدة للقيام بعمل عسكري مشترك ضد الزحف الاسباني والفرنسي في حوض وادي لوكس وقبائل

سماتة وبني كرفط وبني عروس"(٣٦) . وقد كانت منطقة النفوذ الفرنسي تشهد هي الأخرى حركة مقاومة شعبية مسلحة ضد الاحتلال الفرنسي.

استطاعت القوات الاسبانية بالرغم مما تكبدته من خسائر كبيرة في افرادها ومعداتها بسبب ما أبدته حركة المقاومة من استعداد للقتال وبسالة فيه، احتلال مدينة شفشاون في ١٤ آب \_ اغسطس \_ ١٩٢٠، بعد أن استخدمت المدفعية الثقيلة والطائرات والكثير من القوات النظامية، وبدأت تزحف صوب مقر الريسوني في تازروت حتى وصلت على بعد (٦) كم منه في منتصف عام ١٩٢١ وقد اعطى الجنرال بيرنجر للريسوني مهلة للاستسلام تنتهي يوم ٢٢ تموز \_ يونيو \_ ١٩٢١.

وفي هذه المرحلة نفسها، كان اقليم الريف يشهد ثورة مسلحة بقيادة محمد ابن عبد الكريم الخطابي.

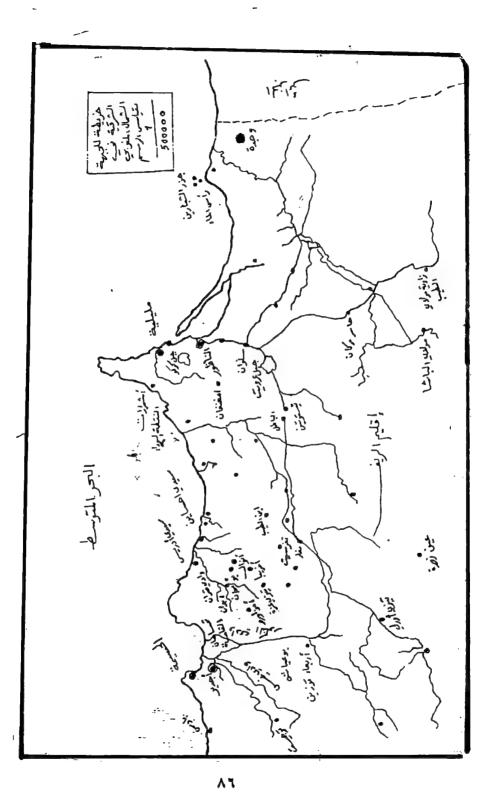

## هوامش الفصل الثاني

البيدة النبي الشريف احمد الريسوني الى اسرة عربية يعود نسبها السى فاطمة بنت النبي الله الخليفة الرابع على بن ابني طالب وكسان لهذه الأسرة دور كبير في الكفاح ضد الغزوات الأجنبية على المغرب من أواسط القرن الخامس عشر، وقد أسس أجداد الاسرة زاوية دينية جهادية هي زاوية "تازورت" التي لعبت دوراً في تعبئة السكان وقيادتهم من خسلال آل ريسون للجهاد ضد المعتدين. ومن أحد أفراد هده المجموعة ولسد الشريف احمد الريسوني عام ١٨٧٠. ونشأ وتربى حتى بلغ الصبا في أجواء دينية وثقافية عامة، وكان "مثالاً لحب العلم في أجلى مظاهر النجاح والفهم والذكاء" كما أبدى "موهبة غير اعتبادية ومهارة قيادية واضحة" الى جاتب "العبقرية والنبوغ". هذه السمات الشخصية والثقافة العربية الاسلامية التي نشأ في ظلها، جعلت منه عنصراً واعياً لطبيعة الظروف المحلية والوطنية، فأدرك بعمق وببصيرة نافذة أبعاد ما يخطط له الأوربيون تجاه المغرب منذ مطلع القرن العشرين، وعلي دياك كيانت المواجهة بشخصه ومن ثم توسعت الدائرة الشعبية من حوله.

للتفاصيل عن حياة الشريف احمد الريسوني، انظر:

د. محمد على داهش: الشريف احمد الريسوني، حياة وجهاد، مطبوعات دار الحياة، (تطوان ١٩٩٦) الفصل الأول، ١٩٩٥.

علي الريسوني: أبطال صنعوا التاريخ، المطبعة المهدية (تطوان ١٩٧٥)، ص

التهامي الوزاتي: المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في شهمال المغرب، تحقيق: محمد بن عزوز حكيم، مطبعة الساحل، (الرباط ١٩٨١)، ص٣٩ — ٣٦.

محمد بن عزوز حكيم: موقف الشريف الريسوني من الاستعمار القرنسي، مطابع الشويخ، (تطوان ١٩٩١)، ص ١٩.

أمين الريحاتي: المغرب الأقصى، رحلة في منطقة الحماية الأسبانية، دار المعارف، (القاهرة ١٩٨١)، ص ٣٦٠ ـ ٣٦٣.

ابراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، (الدار البيضاء ١٩٨٥)، ج ٣ ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣.

- David. S. woolman; Rebels in the Rif, (London 1936), p. 45 46.
  - (٢) جمال هاشم احمد الذويب: التطورات الداخلية في المغرب الأقصى، رسالة

ماجستير غير منشورة، كلية الآداب \_ جامعة بغداد ، (بغداد ١٩٨٩)، ص ٩٢ \_ ٩٤ . (٣) نقلاً عن على الريسوني، المصدر السابق، ص ١٠٤ \_ ١٠٥.

- (٤)عبد العزيز خلوق التمسماني: مواقف القائد احمد الريسوني في الميزان ١٩٠٤ ١٩٠٦ (١٩٠٤ (١٩٠١ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٠ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٤ (١٩٠٠ (١٩٠٤ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠) (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠) (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠ (١٩٠٠) (١٩٠٠ (١٩٠٠) (١٩٠٠ (١٩٠٠) (١٩٠٠ (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١٩٠) (١
  - (٥) ابن عزوز حكيم، المصدر السابق، ص ٢١.
  - (٦)برقية وزير اسبانيا المفوض في طنجة الى وزير خارجية بلاده يوم ٢٧ / ٢/ ١٩٠٦. ويوم ١٩٠٦/٤/١٠ يقلاً عن، ابن عزوز، المصدر السابق، ص ٣٨، ٥٧.

الريحاتي، المصدر السابق، ص ١٤٠

(٧) حركات، المصدر السابق، ص٤٤، الوزاتي، المصدر السابق، ص٢٢١.

الريسوني، المصدر السابق، ص١٢٢.

(٨) محمد بن عزوز حكيم: بطل جبالة ولد احميد والسكان، مطبوعة على الأوفسيت، (تطوان ١٩٨٢)، ص٢٧.

Robin Bryans: Morocco – Land of the Farther west (London 1965), p. 150.

- (٩) ابن عزوز حكيم، موقف الشريف...، ص١٠٩.
- (١٠) هو الشريف محمد أمزيان بن أحمد أعبد السلام بن صالح القلعي، من الشرفاء الأدارسة الذين جعلوا قبيلة قلعية مقراً لهم. وقد أسست عائلته زاوية قسرب مدينة الناضور دعيت زاوية سيدي احمد أعيد السلام في شرقي مدينة (أكسان) السذي كان مدينة (سغنغان) حيث يوجد منجم الحديد (أكسان) الذي كان محور الصراع الأول بيسن المجاهدين بقيادة الشريف محمد أمزيان والأسبان عام ١٩٠٩.

البوعياشي، المصدر السابق، ج١ ص ٤١٥ ـ ٢١٧.

- (۱۱) محمد محمد عمر القاضي: اسد الريف محمد بن عبد الكريم الخطيبي، مطبعة ديسبريس، (تطيوان ۱۹۸۱)، ص٤٤ ـ ٥٤، البوعياشي، المصدر السابق، ج١ ص١٠١.
- (١٢) هو العلامة المجاهد محمد بن احمد العزوزي الورياغلي صاحب التآليف الكتسيرة في علوم الدين والتصوف، لعب دوراً في تعبئة المجاهدين وارسالهم أفواجاً للقتال السي جانب الشريف محمد أمزيان، لا بل شارك في الجهاد بشكل مباشر مع أفراد قبيلته بنسي ورياغل.

البوعياشي، المصدر السابق، ج١ ص٤١٧ ـ ١٨٤.

(١٣) البوعياشي، المصدر السابق، ج ١ ص ٧٠، ٤١٧، ٤٧٠، القاضي، المصدر السابق، ص ٤٠.

- (١٤) القاضي، المصدر نفسه، ص ٤٥ ـ ٥٣، البوعياشي، المصدر نفسه، ج١ ص ١٠٠ ـ ١٠١.
- (١٥) محمد بن عزوز حكيم: الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة في شمال المغرب، مطبعة الساحل، (الرباط ١٩٨١)، ص٢٥.
- (١٦) الريسوني، المصدر السابق، ص١٤٧ ــ ١٤٣، ابن عــزوز حكيم، المصدر السابق، ص٩١ ـ ٩٠.

#### (١٧) للتفاصيل أنظر:

الوزاني، المصدر السابق، ص ٦٧ ـ ٧٧، الريسوني، المصدر السلبق، ص ١٤٥ ـ .

- (١٨) الريحاتي، المصدر السابق، ص ٣٨١.
- (١٩) نقلاً عن الريسوني، المصدر السابق، ص١٧٣ ــ ١٧٤.
  - (٢٠) ابن عزوز حكيم: موقف الشريف...، ص ١١٢.
    - (٢١) للتفاصيل، انظر:

يحيى، المصدر السابق، ج٣ ص ٩٦٣ ـ ٩٦٥، البوعياشي، المصدر السابق، ج٢ ص ٢٦٠ سعيد، المصدر السابق، ص ١٧٥ ـ ص ٢٦، سعيد، المصدر السابق، ص ١٧٥ ـ الريسوني، المصدر السابق، ص ١٧٥ ـ ١٧٢، ابن عزوز حكيم، الشريف الريسوني، ص ١٢٧، موقف الشريف... ص ١١٣

- (۲۲) سعيد، المصدر السابق، ص١٩٦، البوعياشي، المصدر السابق، ج٢ ص٢٧، ابن عزيز حكيم: بطل جبالة.. ص ٤٠ ـ ٤١
- (۲۳) على الريسوني: الذكرى الستونية لمعارك احتلال رباط زاوية تسازروت، مطابع الشويخ، (تطوان ۱۹۸۲)، ص ۱۰ ـ ۱۱
  - (٢٤) ابن عزوز حكيم: موقف الشريف...، ص١١٦.

- (٢٥) محمد بن العربي الشاوش: أضواء على الحركة الوطنية بشمال المغرب، مطبعة الشويخ، (تطوان ١٩٨٠)، ص ٢١.
- (٢٦) تقرير من الجنرال جورد انه الى وزير خارجية بلاده في ١٨ تشرين الثاتي نوفمبر ١٩١٨. عن ابن عزيز حكيم: موقف الشريف... ص١١٧، وأنظر ايضا: حديث محمد بن عبد الكريم الخطابي وشقيقه المنشور في جريدة الشرق الأوسط، العدد (٤٣٣٤) في ١٠ / ١٠ / ١٩٩٠.
  - (٢٧) عن ابن عزيز حكيم: موقف الشريف... ص ١١٦ ـ ١١٧ .
    - (۲۸) عن ابن عزيز حكيم: المصدر نفسه، ص ١٢٣ ــ ١٢٦.
- (٢٩) العربي اللوه: المنهال في كفاح أبطال الشمال، مطابع الشويخ، (تطوان ١٩٨٢)، ص٢١٢.
  - (٣٠) ابن عزيز حكيم: بطل جبالة...، ص ٢٧ ـ ٦٦.
- (٣١) عبد الكريم غرايبة: دراسات في تاريخ افريقيا العربية ٩١٨ ـ ١٩٢٨، مطبعـة جامعة، دمشق، (دمشق ١٩٢٠)، ص١٨٥.
  - (٣٢) ابن عزوز حكيم: بطل جبالة...، ص ٥٧ \_ ٦٦.
    - (٣٣) المصدر نفسه، ص ٧٠ ــ ٧٣.
- (٣٤) ابن عزوز حكيم: موقف الشريف...، ص ١٢٦ ـ ١٢٧، بطـل جبالـة...، ص ٦٦، الريسوني، ابطال، ص ١٨٩ ـ ٢٠٢.

# الفصل الثالث انطلاق الثورة في اقليم الريف

تطلبت ظروف الصراع العسكري غير المتكافيء في الامكانيسات القتاليسة والبشرية بين المغاربة والاسبان في اقليم الريف بعد استشهاد المجاهد الشسريف محمد أمزيان، بروز شخصية سياسية قيادية تمتلك رؤية عميقة بطبيعة العلاقسات المغربية مع بعضها من جهة، ومع الأسبان والفرنسيين ومن مالأهم في احتلالهم للمغرب من جهة أخرى. شخصية واعية وذات بصيرة عميقة في فهم الواقع الاجتماعي والامكانات الاقتصادية والتسليحية، قادرة على توظيف قواها بما يوازي حالة عدم التكافؤ مع الاسبان بامكاناتهم العدديسة والتسليحية والمؤنيسة وغيرها.

ان اقليم الريف شهد كفاحاً مسلحاً متقطعاً ومحدوداً بعد استشهاد المجاهد محمد أمزيان منتصف عام ١٩١٧، واستمر ذلك الكفاح بامكانات بشرية وتسليحية محدودة بعد اعلان الحماية الاسبانية، لكن فاعليته وتأثيره بقيا محدودين خاصة وأن مرحلة مابعد عام ١٩١٧ وحتى بدايسة الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ — ١٩١٨) شهدت اندفاعاً واسعاً للقوات الاسبانية لاحتلال منطقة نفوذها التي حددها الاتفاق الفرنسي الاسباني نعام ١٩١٧، ومن مناطق نفوذها في مليئية والتكور في اقليم الريف.

وفي ظل غيبة المخزن المغربي عن التأثير في الاحداث بفعل ســقوطه فـي اسر الحماية الثنائية، بات على القوى الشعبية أن تلعب دورها في الدفــاع عـن حرية واستقلال ووحدة البلاد والعمل على فك أسار المخزن المغربي مــن ربقـة الحماية وضمن التصورات والامكانيات المحلية، كما فعل اقليم جبالة.

واذا كانت قوات الاحتلال الاسباني قد استطاعت فرض نفوذها المباشر على بعض قبائل اقليم الريف، فانها وبشكل غير مباشر (التغلغل السلمي) فرضت هيمنتها على قبائل أخرى، ومع ذلك لم تستطع أن تفرض نفوذها كاملاً على اقليم الريف.

وفي تلك المرحلة برزت قبيلة بني ورياغل وقاضيها الفقيه عبد الكريم الخطابي، وابنه محمد بن عبد الكريم (١) ، ليقوما بدورهما الوطنيي في تعبئة وقيادة السكان في اقليم الريف على طريق الحرية والاستقلال والوحدة الوطنيية، ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

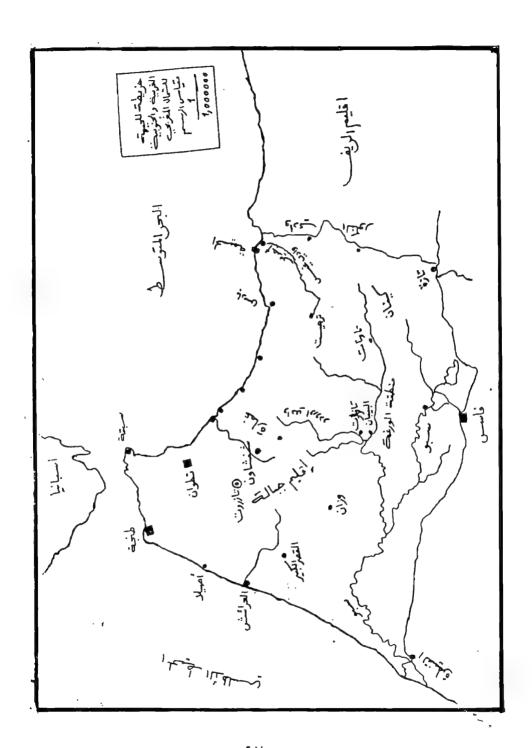

اعتقد المغاربة \_ كغيرهم من أبناء الأمة العربيسة \_ أن نهايسة الحسرب العالمية الأولى عام ١٩١٨، سون. تصفى جميع المشاكل التي أوجدها الاستعمار، وأن الدول الصغيرة سوف تتمتع بـ "حق تقرير المصير" الذي أشساعه الرئيس الامريكي ويلسون، الا أن واقع الأمور سار بعكس ذلك الاتجاه من قبسل القوى الغربية عامة والتي شاركت في مؤتمر فرساى منذ مطلع عام ١٩١٩.

فقد بدأت فرنسا تشدد من قبضتها على منطقة نفوذها في المغرب، كما عادت أسبانيا الى اسلوب العمل العسكري لفرض نفوذها في الشمال المغربي، وفيما يواصل الشريف احمد الريسوني قيادته لحركة المقاومة في اقليم جبالة منذ نهاية عام ١٩١٨، بدأ الفقيه عبد الكريم الخطابي يتحرك لتنظيم الثورة ضد الاحتلال الاسباني، فاستدعى ولديه من مليلية ومدريد، وكان وجودهما جنزء من خطبة التقارب مع الأسبان، فالتحقا به في أجدير عام ١٩١٩، واجتمع الثلاثة مع أخيب عبد السلام الخطابي، واستعرض الجميع الموقف وقرروا: "بأن يحاربوا الاستعمار كيفما كان على العموم، واسبانيا على الخصوص الى آخر رمق"(١).

أنذر عبد الكريم الخطابي الاسبان بخطورة تحركهم العسكري وفرض نفوذهم بالقوة والاضطهاد، لكن انذاره لم يلق استجابة وانما قاموا باستعدادات عسكرية لمواجهته والسيطرة على قبيلته مثلما فعلت مع القبائل الأخرى. ومن أجل مواجهة التوسع الأسباني، بدأت العائلة الخطابية بتعبئة دينية وسياسية بين الأهالي وافهامهم حقيقة الأطماع الاسبانية وضرورة الجهاد ضدهم، ورافق ذلك الفعل التعبوي، استعداد عسكري محدود، حيث رأس عبد الكريم الخطابي كتيبة عسكرية من قومه بني ورياغل ورابط في الأمكنة التي قد يتقدم منها الاسبان،

وأسس مركزاً عاماً للمجاهدين في موضع يسمى "وذيع" مقابلاً للمركز الأسباني في تفرسيت، وقام هناك بتدريب رجاله واعدادهم للقتال<sup>(٦)</sup>، وقد تمتع مركز "وذيع" بموقع سترانيجي مهم، فهو يشرف على المركز \_ المعسكر \_ الاسباني بتفرسيت، والذي كان يحرس تفرعاً للسكة الحديدية، وعلى ذلك شكل بموقعه تهديداً حقيقياً للقوات الاسبانية. كما كان وجود المجموعة الريفية في ذلك الموقع "مدعاة لثورة القبائل العربية في المناطق الأخرى الخاضعة للاسبان في اقليم الريف".

بقي عبد الكريم الخطابي في مركز وذيع حتى آب \_ أغسطس \_ ١٩٢٠، وقد حاول الاسبان استمالته لكنهم عجزوا عن ذلك، وبعد محدة أصيب بنزيف وحمل الى أجدير ودعا نجيله محمد واحمد وأوصاهما الوصية الأخيرة "بأن يقاوما الزحف الاسباني بكل جهدهما، فاذا عجزا فليغادرا البلاد نهائياً، فليسس لحر أن يقيم في بلد محتل"(٥).

أجمع زعماء بني ورياغل بعد وفاة الفقيه عبد الكريم الخطابي في ٢٠ آب – أغسطس – ١٩٢٠ على تولية ابنه الأكبر محمد رئيسا للقبيلة. ومع بداية توليه استمر في مهمة تنظيم عمليات المواجهة ولم يكن عدد المجاهدين، ومن انضم اليهم يتجاوز (٢٠٠) مجاهد عندما بدأ يقاوم الاسبان، فبدأت مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال بقيام ثورة الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي.

## قيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي لثورة الريف المغربية:

شهد اقليم الريف منذ تولي محمد بن عبد الكريم الخطابي رئاسة قبيلة بني ورياغل، وقيادة حركة المقاومة بعد وفاة أبيه، مرحلة جديدة في المواجهة

الجدية والموحدة، تجاوزت الاطار القبيلي والمحلي \_ كما كانت عليه حركة المقاومة التي قادها الشريف محمد أمزيان \_ الى الاطار الأوسع الذي كانت بداياته اقليم الريف، ثم الشمال المغربي، وصولا الى المغرب ككل.

عمل محمد عبد الكريم الخطابي على القيام بتعبئة وطنيــة لتوحيـد أهـالي المنطقة، فقد أيقن بفكره الثاقب، أن طريق الانتصار هو بناء الجبهة الداخلية، أي أقامة وحدة شعبية وطنية تتفتت عندها الحدود القبلية، وبذلك يسد المنافذ على العدو الاسباني الذي راهن واستفاد من التفكك الاجتماعي ـ الانقسامات القبلية ـ في فرض سيطرته على البلاد.

#### مرحلة التعبئة الدينية والوطنية:

بدأت عمليات التعبئة الجماهيرية في خريف عام ١٩٢٠ واستمرت حتى منتصف عام ١٩٢٠، وتضمنت القاء المحاضرات \_ في كل مكان \_ الهادفة والمدعمة بالحجج الدامغة من أجل توظيف الجهود الشعبية لمواجهة الاحتلال<sup>(١)</sup>.

استطاع محمد عبد الكريم أن يجمع المجاهدين من حوله خلال تلك المرحلة، فلم يصل الى قلوبهم عن طريق المال أو التجنيد الاجباري أو الاغراء بالأستلاب والغنائم، ولكنه جمعهم وقادهم بالعقيدة (٧) وباثارة الحمية الوطنيسة مسن أجل تحقيق حرية البلاد وانقاذها من التسلط الأجنبي.

يحدثنا أحد شهود العيان عن جهود الخطابي في تلك المرحلة فيقول، انه بدأ بتعبئة الشعب من خلال اتصاله برجال القبائل وأعيانها "يبث فيهم روح الوطنية الحقيقية التي تتماشى مع دين الاسلام والشريعة المطهرة، ويستدل بالكتاب والسنة في جميع أحاديثه ومواعظه البعيدة المدى"، كمسا عمل على تحقيق

المصالحة الاجتماعية وخلق وعي وطني يرتفع فوق المصالح الشخصية والنزعات القبلية، فقد كان كما يقول "شغله الشاغل هو المصالحة والتوفيق بين الناس المتعادية ليتحدوا ويتصالحوا وينسوا الأحقاد والعداوة التي كانت قد عمت وترعرعت بين الأفراد والجماعات وحتى النساء والأطفال في جميع المداشس والقرى، وكانت تذهب ضحية هذه العداوة عدة أرواح منذ عشرات السنين"(^).

اندفع محمد بن عبد الكريم الخطابي في هذا المجال، ببلاغة الخطيب المفوه، مستعرضا جوانب القضية المصيرية مع الاحتلال الاسباني، وذلك باثارة الضمطر وايقاظ الحماس فيها، وكثيرا ماكان يستشهد في أحاديثه بنضالات المشرق العربي في مرحلة مابعد الحرب العالمية الأولى - ثورات مصر وفلسطين والعراق وسوريا - والى شيء من هذا القبيل يشير جالسوه قائلين: "انهم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر وقت صلاة الصبح أو العصر حيث كان يؤم الناس ويلقبي عليهم أحاديثه لكي يستنيروا بها، فكانوا يتقبلون ها بكل اهتمام ويتحرقون شوقا لتنفيذها (٩).

نقد كان لثقافته العربية الاسلامية الواسعة، الى جانب ثقافته الحديثة ومعرفتسه بطبيعة الاستعمار وأهدافه، أثره الكبير في الاقناع واستقطاب ألباب الناس، وكان بذلك يجتهد الى جمع الكلمة والموقف ضمن الأطار الوطني، فقد امتلك كما نقل عن أحد الصحفيين "القدرة على تقرير قيمة القوة الجماعية وتوجيهها"(١٠).

وضع محمد بن عبد الكريم الخطابي من خلال توجيهاته وأحاديثه، اللبنات الأولى لتنظيم سياسي وعسكري لمواجهة الخصم الاستعماري، فقد كان يتطرق الى التنظيمات التي يجب القيام بها لصالح البلدان المحررة، وكان التركييز على اصلاح الأحوال الداخلية من علاقات العشائر والقبائل مع بعضها ، وتنظيم القيادات العسكرية القتالية بين العشائر، والتي دعيت \_ فيما بعد \_ بالدفاع

الشعبي، وأشار الى فوائد ذلك التنظيم. كما وضع أسساً جديدة في المواجهة ضد الأسبان، تقوم على اسلوب "حرب الكمائن" أو حرب العصابات، وهـو الأسلوب الذي وجده فعالاً في مواجهة جيش مزود بالاعتدة الحديثة (١١). والى جانب ذلك ابتكاره اسلوب "الدائرتين" في محاصرة المعسكرات الاسبانية. وقد كان لجهوده في هذا المجال العسكري أثره الكبير على الثورة الصينية والفيتناميـة باعتراف قادتها.

ان تلك التعبئة السياسية والعسكرية التي قام بها الخطابي رافقها جهود تنظيمية على مستوى المناطق، فقد أنشأ مجالساً محلية للقبائل الموالية له لتنظيم حركة المقاومة وتمرين المجاهدين وتدريبهم على أساليب الحرب وطرق الوقايسة والهجوم والدفاع مما كان يفتقده السكان آنذاك، كما عكف على شراء السلاح والعتاد وادخاره للمعركة الفاصلة (١٢).

لم يكتف محمد بن عبد الكريم الخطابي بضمان التأييد الشعبي، بل أراد أن يصل بهذا التأييد الى أعلى مستوياته التضامنية والجماعية مسن خلال التأييد الصريح لرؤساء وأعيان القبائل لضمان وحدة الكلمة والموقف في المواجهة المصيرية التي سيقوم بها، وعلى ذلك دعا الى عقد مؤتمر عام.

## مؤتمر أمزورن:

عقد مؤتمر أمزورن بقبيلة بني ورياغل في ١٢ شباط في براير و ١٢ مصل المؤتمر معظم رؤوساء القبائل. والقى الخطابي كلمة استذكر فيها مآسي تشريد أجدادهم على يد الأسبان في الأندلس، وسلبهم خيراتهم ودينهم، ودعاهم الى التمسك بالكتاب والسنة في جميع أعمالهم، وأن يتحدوا

وينسوا الأحقاد ويتجهوا كلهم لتنظيم صفوفهم لمحاربة الأسبان، لأن النجاح لا يكون الا بالنظام، وقد أكد الجميع رغبتهم في تحقيق ذلك وقالوا: "اننا مستعدون للدفاع عن وطننا وشرفنا بكل ما نملكه من الغالي والرخيص والأرواح"(١٣)، وقد وصل الاتفاق بين الافراد والجماعات الى حد أن ذوي الثأر الذين لم يكونوا يكلموا رازئيهم تآخوا وتناسوا كل ما بينهم من حزازات وسامحوا قاتلي آبائهم في سبيل المثل الأعلى وهو الكفاح ضد الاسبان(١٠). ووصل الحماس الوطني الى درجة أن أهالي المنطقة أخذوا يبيعون ماشيتهم من أجل امتلاك السلاح للدفاع عن الوطنن رغم ظروف الجفاف التي شهدتها بلاد الريف منذ سنتين (١٥).

وفي ذلك المؤتمر، تم الاجماع على انتخاب محمد بن عبد الكريم الخطابي أمير عليهم في مواجهة الاحتلال الاسباني وقيادة الجهاد. ولم تكن تلك "الامارة" امارة ملك، وانما هي امارة لاجتماع الكلمة كما كان الخطابي يؤكد بنفسه على اتباعه بقوله: "انه واحد من المسلمين وأنه يتعين أن يعاملوه طبق ماكسان عليه قبل الامارة من غير زيادة في تعظيم..."(١٦).

واذا كان الشريف احمد الريسوني قد انتزع قيادة الجهاد ضد النفوذ الأجنبي بشكل عام والأسباني بشكل خاص من خلال موافقته العملية الجريئة، ومن خلال الشرعية المتمثلة بالظهائر ـ المراسيم ـ السلطانية التي اعترفت بأهليته للقيادة في أقليم جبالة، فإن الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي انتزع القيادة بتفويض من الشعب، نظراً لقدراته الفكرية والتنظيمية وحزمه واصراره على مواجهة الاحتلال الاسباني، ولولا سقوط المخزن العلوي أسير الحماية الفرنسية لاستطاع أيضاً الحصول على ظهير سلطاني بقيادة المنطقة الريفية بالتأكيد، نظراً لأهليت من جهة، ولكون العائلة الخطابية كانت دوماً الي جانب المخزن العلوي،

ومواقفها معروفة من المدعو ابو حمارة الجيلالي الزرهوني في عصياته المدعوم من الفرنسيين منذ عام ١٩٠٢ وحتى عام ١٩٠٩.

كما اتفق المؤتمرون على تعيين مركز جديد للمقاومة بدلاً من مركز "وذيع"، وأجمعوا على قبيلة تمسامان وبموضع يسمى "القامة" كمركز دائم لادارة شسؤون البلاد والجهاد، والى ذلك المركز توجه مع قرابة (٠٠٠) مجاهد، ويسدأ يشرف على تسيير أمورهم، ومباشرة الاتصالات السرية مع القبائل الخاضعة للأسبان يدعوهم فيها الى الثورة، كما أنشأ الأمير الخطابي أربعة مراكز أخسرى فرعية لمراقبة تحركات القوات الاسبانية في مناطق، آزرو جيدار، سوق الاثنين، وسيدي شعيب وأكروماوس (١٧).

ومن الجدير بالذكر، أن الريفيين تعودوا في المواسم أن يشتغلوا في الجنوب المغربي أو قرب الحدود مع الجزائر، رابطوا داخل المنطقة في ذلك العام (١٩٢١) رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي نجمت عن الجفاف (١٠٠٠). وبذلك استطاع الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ان يوجد مجتمعاً ارتقى الى مستوى التحدي الاستعماري ابتغاء تهيئة المشاعر "للنضال المجبرين عليه ضد اسبانيا" ولوضع حد للتسلط وتحقيق وحدة الريفيين، كما نقل عنه (١٠١).

ومن هنا "فان حرب الريف الحقيقية بدأت عندما تحقق نوع من الوحدة" (۲۰).

## مرحلة التعبئة العسكرية والمواجهة:

بدأت المواجهة العسكرية الجدية والمنظمة في اقليم الريف بقيادة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي وشقيقه إمحمد الخطابي وعمهما عبد السلام

الخطابي، وفي تلك المرحلة، كان الأسبان قد بدأوا باستعدادات مكثفة على الصعيدين السياسي والعسكري لاجهاض جهود الخطابي في التعبئة السياسية والوطنية، وللاجهاز على امكاناته العسكرية.

حاول الأسبان تفتيت وحدة الصف الوطني وشرخ تماسكه بالعمل على استقطاب الجماعات ذات الصلة بهم وادخال الريفيين في صراع داخلي اتفتيت وحدتهم الفتية وافشال مقررات مؤتمر أمزورن. ومن أجل ذلك جاء الجنرال بيرنجر المندوب السامي الاسباني، الى جزيرة الحسيمة (النكور) وعقد مؤتمر أعاماً في ٣١ آذار مارس ما لقياداته العسكرية في مليلية وتطبوان. وحضر المؤتمر عدد من رؤساء القبائل المتعاونين مع الأسبان. ولقد أدانت القيادة الريفية كل من حضر المؤتمر، وحذرت من الانصياع لدعوات الاسبان الى "السلام" وأنهم مكما خطب بيرنجر ماجاؤوا الا "لفائدتكم وحدكم ولوضع الأمان في تصابه". وقد فرضت القيادة الريفية غرامة مالية على كل من حضر المؤتمر من الريفيين، وكان مقدارها (٣٠٠) ريال اسباني (١٠٠٠ بيزتا) على الأعيان. أما لعامة الناس، فقد فرضت (٠٠) ريالاً اسبانياً وبما يعادل (٢٠٠ بيزتا) الريفية على قوة سيطرتها على الموقف الداخلي ووضوح سلطتها في المنطقة.

استمر الأمير الخطابي على التعبئة السياسية والعسكرية وبشكل أوسع لاجهاض مساعي الجنرال بيرنجر والمتعاونين معه من بعض رؤساء الريف، وجاء في تقرير لحاكم جزيرة النكور في نهاية نيسان البريل ما يؤكد ذلك بقوله: "ان نفوذ المتزعم لقبيلة بني ورياغل أخذ في اتساع يفوق كل تصور لدرجة أنه بدأ يقوم بدعاية واسعة بين قبائل تمسامان، بني توزين، وبني يطفت، وحتى قبيلة بقيوة من أجل تكوين الحركات القوات العسكرية \_"(٢٢).

حاول الأسبان خلال تلك المرحلة تشويه الموقف الوطني للأمسير الخطابي والادعاء بأنه يعمل لصالحهم في محاولة لزعزعة الثقة الشعبية به، وقسد ذكسر الأمير الخطابي عن ذلك بقوله: ".. كانت الدعاية الاسبانية تقوم بعمل جبار تسعى من ورائه الى تحطيم سمعتي والقضاء على النفوذ الذي اصبحت أتمتع بسه فسي الريف...". ونتيجة ذلك بدأت بعض علامات الفوضى والمعارضة لمقررات القيسادة الريفية، لكن ذلك حسم في مؤتمر عقد في أجدير في ٣١ أيار مايو ... وجاء الهجوم الاسباني في اليوم التالي... في ١ حزيران بونيو - ١٩٢١ على مركز المقاومة في "القامة" ليحسم الموقف باتجاه وحدة العمل الوطني ووضع مقررات أمزورن موضع التنفيذ. وقد قدرت القوات الاسبانية المهاجمة لمركز القامة بـــــ أمزورن موضع التنفيذ. وقد قدرت القوات الاسبانية المهاجمة لمركز القامة بــــ أمزورن موضع النبية بني ورياغل. وهنا تقررت حالة الحرب بين الطرفين (٢٠٠ الـف جندي) مركز قبيلة بني ورياغل. وهنا تقررت حالة الحرب بين الطرفين (٢٠٠).

وقد نقل عن الخطابي أنه قال: "اننا لم نقدم على الحرب حتى عانينا من الاسبان أشد ضروب العداوة الدينية وسوء المعاملة... و (نحن) مضطرون لأن ندافع عن حريتنا وديانتنا ضد الاسبان الذين يريدون القضاء علينا..."(٢١) . وكما نكر أحد المؤرخين الأجانب، ان مقاومة الريفيين جاءت رفضاً لسياسة القسوة والفساد والظلم والعجرفة التي تميز بها الحكم الاسباني في الساحل، وأن الخطابي "كان على حق في ثورته، وذلك لأن الاسبان أبدوا في المغرب القسوة والعنف ذاتهما الذين أديا بهم الى اخراجهم من امريكا"(٢٥).

وعليه، ومنذ منتصف عام ١٩٢١، بدأت "ثورة الريف" بالدفاع عن الحرية والاستقلال والوحدة المغربية ضد الاحتلال الاسباني، وبدأت صفحة من الصراع العسكري المسلح والضاري.

#### معركة أنوال:

في الأول من حزيران \_ يونيو \_ 1971 بدأ الصدام العسكري بين القوات الريفية بقيادة الخطابي، والقوات الاسبانية التي تمركزت في "أبران" حيث استطاع (٣٠٠) مقاتل ريفي تحرير المنطقة وغنموا مافيها من أسلحة، وبعد تحرير أبران ذكر الخطابي بأنه "تقاطر رجال الريف وقبائله يعرضون تأييدهم ويطلبون أن يسمح لهم بالقتال وطرد الأسبان من البلاد التي احتلوها في أرض الريف"(٢١). ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل أن الجنود المغاربة العاملين في الجيش الأسباني انضموا أثناء القتال وبعده الى اخوانهم الريفيين، فكان لذلك أثوه المهم في دعم الثورة الريفية مادياً ومعنوياً، وقدر عدد افراد المقاومة الريفية بعد انضمام رجال القبائل والجنود المغاربة، بـ (٣) آلاف مقاتل (٢٠).

أنشأت القيادة الريفية بعد ذلك خطا دفاعياً يمتد من سيدي ادريسي شيمالاً وينتهي عند الأزلاف جنوباً في داخل اقليم الريف لمواجهة المعسكرات الاسبانية المنتشرة. وفي الجهة المقابلة بدأ الجنرال سلفستري القائد العسكري العيام في اقليم الريف بتعزيز المراكز والمعسكرات بقوات اضافية تأميناً لسلامة تموينها من جهة، والقضاء على ما أحدثه سقوط أبران في نفوس القوات الإسبانية مين جهة أخرى، فعمد الى احتلال مركز أغريبا، وهو على بعد (٦) كم مين المركز الرئيس للقوات الإسبانية في أنوال، وكان ذلك في ٧ حزيران يونيو \_(٢٠).

عقدت القيادة الريفية سلسلة من الاجتماعات بعد احتسلال مركز أغريبا، وتمخض عنها دراسة الحالة الحربية ووضع الخطط العسكرية والتنظيمية للقوات الريفية، كما قررت القيادة اتخاذ مركز "امزاورو" في داخل قبيلة تمسامان مقراً للقيادة بدلاً من مركز "القامة"، وبلغت حركة المقاومة الريفية درجة كبيرة من القوة والتنظيم، أثارت اعجاب الاستخبارات الاسبانية، واستطاعت القيادة الريفية بنشرها لقواتها بشكل منظم بين المراكر الاسبانية الى عرقلة مواصلاتها وامداداتها.

قررت القيادة الريفية حصار مركز أغريبا، وهو مفتاح المركز الرئيس في انوال، وقد ذكر عن الخطابي قوله: "ان موت العدو وحياته منحصر في هذه المعركة، اما أن يفك الحصار المضروب على القشلة حصن أغريبا ويبلغ لها التموين واما أن يموت عن آخره". وقد أدى فرض الحصار على حصن أغريبا منذ ١٧ حزيران \_ يونيو \_ الى سوء أحوال الاسبان داخله، وضعفت أغريبا منذ ١٧ حزيران \_ يونيو \_ الى سوء أحوال الاسبان داخله، وضعفت معنوياتهم، وحاول بعض ضباطهم الانتحار، فيما أصبح مركز أنوال مهددا بالحصار. وفي ٢٠ تموز \_ يونيو \_ سقط مركز أغريبا بيد القوات الريفية. وفي اليوم التالي ٢١ تموز \_ يونيو \_ دارت معركة ضارية وفاصلة بين القوات الريفية، والقوات الاسبانية (٢٢ الف جندي) في معسكر انوال، وصفها شاهد عيان بأنها: "معركة شديدة لن يسبق لها مثيل في جميع المعارك التي خاضتها اسبانيا منذ دخولها التراب المغربي" ورغم استخدامهم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وبعض الطائرات، الا أنهم منيوا بهزيمة ساحقة، واضطر من تبقى منهم على قيد الحياة الى الفرار الى مدينة مليليلة المحتلة، ولم يكن يتجاوز عدهم على قيد الحياة الى الفرار الى مدينة مليليلة المحتلة، ولم يكن يتجاوز عدهم على قيد الحياة الى الفرار الى الفرار الى الفرار الى الفرار النه الفرار النها القرار النه الفرار النه الفرار النه المحتلة، ولم يكن يتجاوز عدهم على قيد الحياة الى الفرار النه المحتلة، ولم يكن يتجاوز عده (١٠٠٠) جندي بقيادة الجنرال نافارو وبعد انتحار الجنرال سلفسترى (٢٠٠)

استطاع الثوار الريفيين بعد معركة أنوال، متابعة فلول القصوات الاستبانية الهارية من المعركة ومن جميع المراكز الاسبانية في اقليم الريف والتي كانت قد بلغت (١٩٦) مركزاً، ولم يبق الا مدينة مليليلة التي حاصرها الثوار، وأصبحت مهددة بالسقوط، وذكرت جريدة الطان الفرنسية في عددها الصادر في ٢٩ آب \_ أغسطس \_ ١٩٢١، عن هذا الانتصار الريفي مانصه: "إن الأخبار الواردة البنا من مدريد عن ثورة الريف، تدل على أن معظم النقاط \_ المراكز \_ العسكرية في جبهات مليلية سقطت بيد محمد بن عبد الكريم، حتى أن مليلية المحصنة باتت في خطر، حيث يواصل الثوار اطلاق القنابل عليها من المدفعية التي أخذوها من ا الاسبانيين..."(٣٠)، ورغم ذلك، آثر الخطابي عدم تحريرها لاعتبارات متعددة، منها احتمال تعرض الآلاف من الأطفال والنساء والشبيوخ للهلاك كما ذكر البوعياشي، الا أن الخوف من احداث مشكلات دوليسة وعدم وضوح الرؤيسا السياسية كان وراء ذلك الخطأ الكبير، وقد اعترف الخطابي بذلك حين قال: "... وصلت الى أسوار مليلية وهناك توقفت ومنعت المجاهدين من القيام باحتلال ـ تحرير \_ المدينة خوفاً من أن يحدث ذلك مشكلات دولية. واليوم أتأسف على ذلك وأعترف أنه كان خطأ ارتكبته في حياتي... وكان بامكاننا القيام بهذا العمل بكـــل سهولة، أن لقاء الاسبانيين في البحر كان بمثابة لعبة بالنسبة للمجاهدين، ولكنت الحقيقة هي أنني كنت أفقد آنذاك الرؤيا السياسية اللازمة. "(٣١).

لقد كان لمعركة أنوال الخالدة نتائج مهمة على صعيد القدرات العسكرية الريفية، كما كان لها صداها المحلي والعربي والدولي، وهي التي قدمت الخطابي للعرب والعالم منذ البداية.

وقد بلغت خسائر القوات الاسبانية في الأفراد، وبحسب ماجاء في تقارير الاسبان الرسمية، (١٩) الف قتيل، و (٤٣٠٠) جريح، و (٥٧٠) أسير، في حين

بلغت خسائر الثوار (۰۰۰) شهيد، و (۰۰۰) جريح، وهذا مسا جعل الجنرال بيرنجر يصرح عند وصوله مليلية يوم ۲۶ تموز \_ يوليو \_ ۱۹۲۱: "هذه اكسبر كارثة عسكرية عرفتها اسبانيا في تاريخها". كما غنم الريفيون مايزيد على كارثة عسكرية ثقيل، و (۲۰۰) مدفع صغير، ونحو (۱۰۰۰) رشاشة، وما يزيد على على (۳۰) الف بندقية، وملايين الاطلاقات والقنابل وغسير ذلك من البهائم وألملابس، والأدوية، وكميات كبيرة من المؤن. وقال الخطابي عن تلك الغنائم، "لقد أعطتنا الاسبان في ليلة واحدة كل ما نحتاح اليه للقيام بحرب كبيرة"(۲۲).

وكان من نتائجها المهمة أيضاً، هو شعور الريفيين بقدرتهم على الوقوف بوجه الاستعمار الأجنبي رغم محدودية امكاناتهم، ومهما كانت عدته، وأحدث الانتصار تماسكاً أقوى وتوسعاً في الانضمام الى صفوف الثورة الريفية بعد تحرير مناطق اقليم الريف كافة.

اما نتائجها على الصعيد المغربي، فقد بدأ الفرنسيون يستعدون للمواجهة، واتخذ الجنرال ليوتي استعدادات عسكرية لمواجهة تطورات الأحداث خوفاً على مستقبلهم في المغرب والمغرب العربي ككل ـ كما سيتضح ...

وعلى الصعيد العربي، فقد هز الانتصار الريفي معظم أقطار الوطن العربي، حيث استقبل الشعب العربي انتصارات اخوانه من أبطال الريف بفسرح وابتهال كبيرين (۲۳). أما نتائجها على اسبانيا نفسها، فقد كانت سبباً في استقالة الحكومة الاسبانية في ١٠ آب \_ أغسطس ٢١ ١، وحدث اهتزاز حكومي، واستمرت الانقسامات بين العسكريين، وارتفعت الأصوات المناوئة للحرب والمطالبة بالجلاء عن المغرب، كما طلب الملك الاسباني الفونسو الثالث عشر، الى مسورا للمعروف بتعصبه \_ بتأليف وزارة جديدة (٢٠).

كان من نتائج المعركة على الصعيد السياسي، هو ابراز كيان سياسي يقود المنطقة، بعيداً عن اطار السيطرة الاستعمارية، وممثل الارادة الحرة للمغاربة في اقليم الريف، وعرف هذا الكيان السياسي بـ "جمهورية الريف" التي اعلنت فـــي ١٩ أيلول ــ سبتمبر ــ ١٩٢١، برئاسة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي.

ان مصطلح "جمهورية" كما بدا في فكر وسلوك الخطابي عبر تاريخ تسورة الريف، لم يكن يعني ايجاد نظام سياسي جديد في المغرب بديلاً عسن السلطنة، وأنه على ما يبدو كان مأخوذاً من الجمهور والجماهير، أي انسه أراد أن يؤكد شعبية الحكم وتأطيره بسلطة الشعب وأنه منفذ لقراراته وطموحاته المشسروعة. ولم تكن السلطة هدف الخطابي، بقدر ماكان التحرير للأرض من ربقة الاستعمار هدفه الأعلى والسامي، وفي نظره، أن تحرير الريف كان خطوة أو مرحلة أولسي على طريق تحرير المغرب ككل، وتحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية، وكان لقب أمير" هو الاسم المحبب له بمعنى "أمير الجهاد" ليسس الا، لمقاومة الاحتلال الأجنبي.

واستمرت بعد ذلك حرب التحرير الريفية في الوقت الذي كانت تسورة جبالسة بقيادة الشريف احمد الريسوني تواصل كفاحها رغم تراجعاتها تحت وطأة الضغط الاسباني، ولتلتقي بعد ذلك الثورتان على طريق التحرير والوحدة الوطنية، بعد أن كانتا قد التقتا \_ ومن دون اتفاق \_ على أفكار محددة تتلخص في عدم الاعتراف بمعاهدة الحماية الثنائية وأي معاهدة تمس استقلال وسيادة المغرب، مثلما التقتافي أساليب الكفاح التعبوي والسياسي والعسكري، لتعبر الثورتان عسن الهويسة الوطنية الواحدة.

# ثورة الريف على طريق التحرير والوحدة

كانت تراجعات حركة المقاومة في جبالة أمام كثافة الضغط الأسباني ووصولهم الى بعد (٦) كم من تازروت، واعطاء الشريف الريسوني مهلة للاستسلام تنتهي يسوم ٢٢ تموز \_ يوليو \_ ٢١٩١، تعاصر الانتصارات العسكرية التي حققتها حركة المقاومة الريفية بزعامة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في معركة أنوال في ٢١ تموز \_ يوليو ٢١٩١ والفترات اللاحقة.

كان للانتصار الريفي وهزيمة القوات الاسبانية حتى مدينة مليلية، الأثر الكبير في تراجعهم عن محاصرة الشريف الريسوني وقواته في تازروت قبل يوم واحد من انتهاء المهلة لاستسلامه. وعليه فقد كان انتصار أنوال، مثار فرح وغبطة للشريف الريسوني وبداية لعلاقته بالخطابي على صعيد التنسيق في الكفاح الوطني بين الثورتين لمواجهة الاحتلال الاسباني. كما كان لذلك الانتصار الريفي أثره الكبير في عودة الشريف الريسوني للهجوم على المعسكرات الاسبانية ثانية.

في الأول من تشرين أول \_ اكتوبر \_ ١٩٢١، بدأ الشريف الريسوني، وبالتعاون مع قوات من الثورة الريفية، محاصرة المراكز \_ المعسكرات \_ الاسبانية على خط تطوان \_ شفشاون. ومن الجدير بالذكر، أن مشاركة قوات ريفية الى جانب حركة المقاومة الجبالية، قد جاءت نتيجة مراسلات وتنسيق بين الريسوني والخطابي. ففي ٧/ ١/١١، أرسل الشريف الريسوني الى الأميير الخطابي رسالة جوابية (٥٠٠) ، رداً على رسالة الخطابي المرسلة مع "ابن العمالسيد عبد الرحمن" بعد معركة أنوال والتي استشار فيها الخطابي الشريف الاريسوني المرابية والسياسية التي يجب اتباعها" لمواجهة الاحتالال.

وجاء التأكيد من قبل الشريف على الثقة "بالعلائق الودية والسياسية التي تجمعنا معكم" والاشارة الى فرح الشريف بقدوم قوات الريف لمحاصرة مدينة شفشاون والعمل على تحريرها، والمساندة بشكل اكبر للقوات الجبلية في حصارها للمعسكرات الاسبانية عند خط تطوان \_ شفشاون. وأكد الشريف بأن رسالة الخطابي في هذا الجانب أدخلت عليه "فرحاً وسروراً كثيراً مما لا مزيد عليه فأهلاً ومرحباً بكم ترحيباً يقوم بواجب الشكر لكم عن نهضتكم الحسنة وأعمالكم المستحسنة العائدة على قطركم بالسعادة بتطهيره من دنس الكفر والشرك". وأكد الشريف الريسوني من جانب آخر، أن قدوم القوات الريفيـــة لمساندة القوات الجبالية "قد أوقع الخوف والرعب في قلوب العدو وجيوشه". كمسا شسرح فيسها تفاصيل العمليات الحربية الواجب اتباعها لإنجاح مهمة التحريسر، وفي نهاية الرسالة دعا الشريف الريسوني من الله "أن يوفقنا واياكم وجميع المسلمين، وأن يعيننا وإياكم على مافيه خير البلاد والعباد، وأن يدخر لنا أجر ذلك الى يوم المعلد بجاه أفضل العباد عليه الصلاة والسلام"(٣٦). ومنذ تلك الفترة استمرت المراسلات بين الجانبين على صعيد التنسيق في مواجهة الاحتلال. ومن جهة أخرى، بدأت القوات الإسبانية تحشد عدتها التسليحية المتطورة، وتزيد من اعدادها لمواجهـــة الثورة الوطنية في اقليمي الريف وجبالة. ففي بداية عام ١٩٢٢ قام الأسبان بهجوم على اقليم الريف في جبهة مليلية \_ الحسيمة (٢٠ الف جنديي) وتصدت لها القوات الريفية ببضعة عشر الف من المجاهدين، ودارت بين الطرفين معارك طاحنة كان أهمها "معركة تفرسيت" التي تكبدت فيها القوات الاسبانية خسائر في الافراد بلغت (٥) آلاف قتيل، فضلاً عن بضعة آلاف من الأسرى، الي جانب معدات حربية كبيرة <sup>(٣٧)</sup>

# مؤتمر بيثارا:

كان لهزائم القوات الاسبانية وعدم قدرتها على تحقيق انتصار حاسم على القوات الوطنية في اقليمي الريف وجبالة بفرض نفوذها على الشمال المغربي ككل حتى هذه المرحلة، أثره الكبير في دعوة الحكومة الأسبانية الى عقد مؤتمسر حربي في مدينة بيثارا الاسبانية لتوضيح طبيعة الحالسة الحربيسة والاجسراءات والخطط الواجب اتخاذها للقضاء على حركة المقاومة الوطنية.

ففي آذار \_ مارس \_ ١٩٢٢، عقدت الحكومة الاسبانية مؤتمرها الحربي، وجاء ضمن قرارات المؤتمر، وقف العمليات الهجومية ومحاولات التوسع نحصو الداخل في اقليم الريف، والسعي للاتفاق مع القيادة الريفية للتفرغ للقضاء على حركة المقاومة في اقليم جبالة. وعلى أثر ذلك سافر رئيس الحكومية الاسبانية الماركيز دي ستيلا الى مالقة، واستدعى الجنرال بيرنجر المندوب السامي الاسباني والحاكم العسكري العام في الشمال المغربي، ورؤساء أركان الحرب العامة للقوات البرية والبحرية والجوية. وقد تم ابلاغ الجنرال بيرنجر بقرار الحكومة، الا أنه رفض ذلك واستعد لهجوم اسباني في ٥٠ آذار \_ مارس \_ المكاومة، الا أنه رفض ذلك واستعد لهجوم اسباني في ٥٠ آذار \_ مارس \_ واغراق عدد من السفن الحربية وهي تفرغ حمولتها من هزيمة القصوات الاسبانية، واغراق عدد من السفن الحربية وهي تفرغ حمولتها من الذخائر في خليج الحسيمة (٢٠)، وعند ذلك أوقف الجنرال بيرنجر هجومه وقرر العودة الى اخضاع الخطابي.

في نيسان ـ ابريل ـ ٢ ٢ ٩ ١ ، بدأت القوات الاسـبانية بتنفيذ قرارات مؤتمر بيثارا بالعمل على القضاء على حركة المقاومة في جبالة. ولما كان هناك تنسيق بين الثورتين الريفية والجبالية، فقد جاء مؤتمر بيثارا لينبه القيادتين الريفية والجبالية بشكل اكبر الى الخطر المحدق بالثورة الوطنية، وعليه فقد تقرر قيام القوات الريفية بمساندة القوات الجبالية في حالة السهجوم على المعسكر الاسباني في "مشكرلة"، يؤكد ذلك، ما ذكره الجنرال بيرنجر في مذكراته، بأنه قد وقع اتصال بين الزعيمين الخطابي والريسوني وحصل بينهما الاتفاق على مساندة القوات الريفية للشريف الريسوني. وفعلاً شاركت قوات ريفية بقيادة القائد "بو لحية" بالهجوم على مركز مشكرلة والمراكز الأخرى بضواحي مدينة شَفْشَاوِن فَي ١٣ نيسان \_ ابريل \_ ١٩٢٢. وقد دارت معارك عنيفة كان أهمـها معركة مشكرلة التي لم يستطع الاسبان حسم الموقف لصالحهم. وعليه ففي مطلع آيار \_ مايو \_ بدأ الطيران الاسباني والمدفعية الثقيلة بقصف مواقع المجاهدين، وبدأ هجومهم البرى (١٩ الف جندى) من ثلاث محاور، العرائسش \_ تطوان \_ سبتة، وكان هدفهم احتلال تازروت مقر القيادة الجبالية، وقد استبسل المجاهدون في الدفاع وقاتلوا حتى بالسلاح الأبيض، الا أن انكسارهم في معركة "السلالم" أدت بهم الى الانسحاب في ١٠ آيار ـ مايو ـ بقيادة الشريف الريسـوني مـن تازروت، وسقطت هذه القرية بيد القوات الاسبانية في ١٢ آيار \_ مايو \_ (T4) 1 9 Y Y

ان سقوط "تازروت" بيد القوات الاسبانية، لم ينه اصرار الشريف الريسونى على المقاومة، فقد انسحب الى الجبال وتحصن مع اتباعه في جبل "بوهاشم" وأخذ يناوشهم من ذلك المكان بعد أن نظم قواته على شكل مجاميع صغيرة لشن

"حرب العصابات"، واستطاع أن يضيق على القوات المحتلة لتازروت، ويعرقا خطوط تموينها واضطر الاسبان الى استخدام الطيران لتموينهم، وأمام ذلك تحسرج موقف القوات الاسبانية، وبدأت تتعالى في تطوان ومدريد أصوات الاحتجاج والاستنكار من الرأي العام الاسباني ضد الجنرال بيرنجر (''). وعليه، فقد حملته الحكومة الاسبانية تبعية هزائمها في الشمال المغربي، فقدم استقالته، فخلفه الجنرال بورجيت في ١٥ تموز \_ يوليو ٢٩٢٢، وبدأت مرحلة جديدة من العلاقات بين الطرفين ولكن الى حين.

## هدنة عام ١٩٢٢:

أدت الانتصارات العسكرية للثورة الوطنية المسلحة في اقليم الريف بقيدة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، الى تحرير كامل اقليم الريف (عدا مليليسة) وقيام حكومة جمهورية دستورية لادارة شؤون الاقليم سياسياً وادارياً واقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً وثقافياً. ذلك أن حرب التحرير لا يمكسن أن تنجح "بدون وجود حكومة"(۱۱).

اكدت "حكومة الريف" أنها تعتبر نفسها مسقلة استقلالاً كاملاً، وأنها لا تعترف بأي معاهدة تمس سيادة المغرب واستقلاله (الميثاق القومي)، وتعمل على تحريب كامل الشمال المغربي كمرحلة أولى لتحرير المغرب. وقد شكل اعلان قيام هذا التنظيم السياسي الجديد للمنطقة، اكبر مشكلة واجهت الحكومة الاسبانية وكذلك الفرنسيين في منطقة نفوذهم في المغرب. وقاد ذلك، الى عودة اسبانيا الى العمل بمقررات مؤتمر بيثارا، ومحاولة "تجميد" الصراع في احدى الجبهتين للتفرع لمواجهة الجبهة الأخرى.

كان من الطبيعي وفي ظل رجحان كفة الاسبان في اقليم جبالة، أن يلتفت الجنرال بورجيت الى الشريف احمد الريسوني لعقد اتفاق يضمن مصالح اسبانيا وبشكل اكبر \_ مستغلاً انكسار القوات الجبالية وتبعثرها \_ لاخراجه \_ الى حين \_ من ساحة الصراع والتفرغ للقضاء على ثورة الريف.

في ٢٠ تموز \_ يوليو \_ ٢١٩١، أقدم الجنرال بورجيت علي فتح باب المفاوضات مع الشريف احمد الريسوني في وقت كانت حركة المقاومة الجبالية تعاني من جرأء الانتشار العسكري الاسباني، وتبعثر قواتها وضعف امكاناتها، وسوء احوالها الاقتصادية، وفي هذا المجال، يقول المورخ المغربي التهامي الوزاني \_ عاصر الأحداث \_ بأن فتح باب المفاوضات "أمده \_ الشريف \_ بحياة جديدة بعد أن كان اشرف أمر مقاومته المسلحة على الاضمحلال، فلم يبعد الشريف الريسوني من الوفاق على أساس أن لا يدخل تطوان بل يبقى مع اصحابه المجاهدين" (٢٠).

تدارس الشريف الريسوني مع "المجلس الاعلى" لحركة المقاومة وقوادها، وضعية المجاهدين والحالة المعيشية الصعبة التي يعيشونها بسبب نقص المواد الغذائية لعدم تمكنهم من حرث حقولهم بشكل كامل مند أربع سنوات، الى جانب ماساد من حالة جفاف خلال العامين ١٩٢٠ – ١٩٢١. وتقرر الدخول في المفاوضات مع الجنرال بورجيت، وارسال مبعوث الى القيادة الريفية للاتفاق على عمل عسكري ضد القوات الاسبانية في حالة الوصول الى اتفاق بين الجانبين الاسباني والجبالي يتأكد فيه قبول الاسبان الانسحاب من جبالة.

عقد الطرفانس بضعة اجتماعات خلال الفترة من ٦ آب \_ أغسطس ولغايـة ٢٨ \_ ايلول \_ سبتمبر \_ ١٩٢٢. وأهم فقرات الاتفاق هي:

١ \_ الانسحاب الاسباني من جميع القبائل وتازروت ومدينة شفشاون.

٢ ــ تدفع الحكومة الاسبانية تعويضات ماليــة للشــريف الريسـوني قــدرت بمليون ونصف المليون بيزتا.

" \_ يقوم الشريف الريسوني \_ في مقابل ذلك \_ بحماية القوات الاسبانية التي تنسحب من المناطق المحددة بالاتفاق حتى تصل ال\_ى معسكراتها في سبتة وتطوان أو العرائش وأصيلا(٤٦).

تحقق هذا الاتفاق في نهاية تشرين الثاني \_ نوفمبر \_ ١٩٢٧ بعد أن تحقيق الاتفاق السري بين القيادتين الريفية والجبالية بالعمل على سحق القوات الريفية الاسبانية المنسحبة من شفشاون (٤٠ الف جندي) وتسهيل تقدم القوات الريفية في جبالة، وقد كان ذلك من الناحية التطبيقية مضمون المراسلات الشفوية التي تمت بين مبعوث الشريف الريسوني (الحاج محمد بومغيث الطنجوي ومبعوث الخطابي الي الريسوني (الحاج المحلوبي الله الريسوني).

كان "تجميد" الصراع العسكري – الى حين – في اقليم جبالـة يعاصر النجاحات والانتصارات العسكرية الكبيرة التي حققتها القـوات الريفيـة بزعامـة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في اقليم الريف ومشارف اقليم جبالة حتـى نهاية عام ١٩٢٧ وترك ذلك أثره على صناع القرار في اسبانيا بعد أن "أضحــى الموقف محفوفاً بالصعاب" وبدأت الدعوات تطالب بترك المغــرب. وعليـه ففـي مطلع كانون الثاني ـ يناير ـ ١٩٢٣، أرتأت الحكومة الاسبانية مفاوضة الأمـير الخطابي تحت ضغط الشعب الاسباني ومطاليبه بالاهتمام بأمر الأسرى وانقـادهم، فأرسلت مدريد وفداً للمفاوضة بشأن، الأسرى الى أجدير مقــر القيـادة الريفيـة فأرسلت مدريد وفداً للمفاوضة بشأن، الأسرى الى أجدير مقــر القيـادة الريفيــة فاشترط الأمير الخطابي الدخول في مفاوضات متعددة الجوانب، منها وقف القتــال واطلاق سراح الأسرى والمعتقلين المغاربة في سجون أسبانيا، وعقد هدنة تكـون مقدمة لصلح يرضي الطرفين، الا أن الأسبان، طالبوا بحصــر المفاوضـات فــي

قضية الأسرى فقط، ومع ذلك وافق الأمير الخطابي على ذلك ولكسن بشرطين: أولهما، دفع مبلغ قدره (٣ ملايين بيزتا) لاطلاق سراح أسراهم، وتأنيهما، اطلاق سراح المعتقلين المغاربة بموجب كشف تفصيلي بأسمائهم (٥٠٠). وقد تم الاتفاق على ذلك. وفي الفترة ذاتها ومنذ نهاية عام ٢٩٢٢ (ومطلع عام ١٩٢٣، استعاد الشريف الريسوني قواه التنظيمية وقدراته العسكرية بعد أن استعاد مواقعه السابقة، وعاد الى الكفاح ثانية، وقد اعترفت القيادة الاسبانية بأن الاتفاق مع الشريف الريسوني لم يكن الا "صلحاً نظرياً" (٢٠٠).

ان هزائم القوات الاسبانية أمام قوات الريف (١٠) ، وعودة حرك المقاومة الجبالية الى الكفاح ثانية، قاد الحكومة الاسبانية الى الدخول في مفاوضات مع القيادة الريفية للتوصل الى حل سياسي للصراع العسكري. ولم يبعد الخطابي ومن موقع المنتصر عن المبادرة الاسبانية، ولكن على أساس الاعتراف الاسباني بالاستقلال الكامل لحكومة الريف، وعدم الاعتراف بالحماية الاسبانية وعدّ الاستعمار الاسباني معتدياً غاصباً، وذكر الاسبان بمعاهدات الصلح و "حق الشعوب في تقرير مصيرها". وعلى أساس ذلك جرت "مفاوضات تطوان" في تموز عوليو على أساس ذلك جرت الفشل نتيجة تناقض أهداف الطرفين (١٩٠٠).

بدأ الجيش الاسباني في منتصف آب \_ أغسطس \_ ١٩٢٣ (مع تعيين الجنرال ايشاغ بدلاً من الجنرال بورجيت) تصعيد هجومه على القوات الريفية التي واصلت عمليات التحرير ووصلت الى اقليم جبالة قرب خط شفشاون \_ تطوان، وقد وصل عدد القوات الاسبانية المهاجمة الى (٨٠) ألف جندي، فيما وصل عدد القوات الريفية الى حدود ١٤ الف مجاهد. وعند مدينة تفارين دارت معركة عنيفة اشتركت فيها النساء وأبدين بسالة في الثبات وتشجيع المجاهدين،

وتكبد الاسبان خسائر جسيمة في الافراد بلغت نحو (٣) آلاف قتيل، ومثلها في وتكبد الاسبان استطاعوا فك الحصار عن المدينة (٢٠٠٠). وفي هذه المرحلة، بدأت اسبانيا بدسائسها الى اثارة بعض قبائل المنطقة (غمارة مرنيسة لل اكزناية) من التي بقيت بعيدة عن المشاركة في الكفاح الوطني، وبالتعاون مع مشايخ الطرق الصوفية وفي مقدمتهم عبد الرحمن الدرقاوي، لضعضعة الأحوال الداخلية بوجه حكومة الريف، لذلك كرست القيادة الريفية العمل على ضرورة احكام قبضتها في الداخل بالقضاء على التمردات الداخلية والابقاع على الوحدة الوطنية، وتوجيه الطاقات كافة لمواجهة المحتل (٠٠٠).

# انقلاب بريمودي ريفيرا:

أدت هزائم القوات الاسبانية أمام الثورة الوطنيسة المسلحة في الشمال المغربي، وعجزها عن فرض الاحتلال على المنطقة التي حددها الاتفاق مع فرنسا عام ١٩١٧، الى دعوة الحكومة الاسبانية الى تجنيد الفيالق العسكرية الاضافيسة للقضاء على الثورة الوطنية. ان تلك الدعوات باءت بالفشل، ويعسود ذلسك السيبين: أولهما، يتعلق بالنفقات الباهظة التي يتطلبها ذلسك، وثانيهما، الموقف السلبي للرأي العام الاسباني من تلك الدعوة، وقد أدى ذلك السي نشوب أزمسة دستورية حادة نجم عنها وقوع انقلاب عسكري قاده الجنرال بريمسودى ريفسيرا. في ١٦ أيلول سبتمبر س ١٩٢٣، ثم نصب نفسه رئيساً للوزراء (١٥).

ان انقلاب ريفيرا لم يؤد الى اسقاط ملكية الفونسو الثالث عشر، بـل اكتفى بأن وقف على رأس الحكومة الاسبانية، وقد صرح ريفيرا بسأن انقلابه جـاء

للقضاء على الفساد الداخلي، ومحو العار الذي لحق باسبانيا في المغرب مع مراعاة ظروفها الاقتصادية. وعليه، فقد كانت خطته العسكرية تقوم على أساس أن يحكم الاسبان استعداداتهم الاقتصادية والحربية قبل أن يستأنفوا أي عمل ضد الثورة الوطنية (٢٠).

## استمرار الصراع العسكري:

بدأ الجنرال ريفيرا العمل على تحييد الشريف الريسوني والاتفاق معه علي الصلح لقاء شروط معينة، وعليه فقد أوعز الى المندوب السامي الاسباني الجديد في الشمال المغربي الجنرال آيثوبورو، الى فتح الحوار مع الشريف الريسوني في قبيلة بني عروس، وتمخض اللقاء الذي جرى بين الطرفين يوم ١٢ تشرين أول – اكتوبر – ١٩٢٣ عن تجديد للاتفاق السابق لعام ١٩٢١ الانهاك العسكري تجديد الاتفاق من قبل الشريف الريسوني مع الاسبان يعود الى الانهاك العسكري والاقتصادي في ظل امكانيات تسليحية ومؤنية محدودة، لا معيل ولا تمويل خارجي، الى جانب سيطرته على اقليم جبالة – عدا المدن – الى جانب ازدياد اعتلال صحته – روماتيزم المفاصل – وعمليا كان يجاهد ضد الاحتلال والتوسع اعتلال معتاركة قواته مع القوات الريفية وباتفاقيات مسبقة مع الأمير الخطابي.

حشد الأسبان في بداية عام ١٩٢٤ حملة عسكرية كبيرة قدرت المصادر عددها مابين (٤٠ ـ ٥٠) الف جندي مزودة بمختلف الأسلحة المتطورة آندذك، وقد نزلت القوات الاسبانية في تطوان، وقبل أن تتقدم للقضاء على الثورة الوطنية، حلقت الطائرات الاسبانية والقت اعلانات باللغة العربيسة دعت فيسها

المغاربة للاستسلام (10) . الا أن القوات الوطنية تصدت للقوات الاسبانية في ربيع عام ١٩٢٤، وفي القاطعين الشرقي والغربي. فقد زحفت قوات المجاهدين السي جبهة مليلية بقيادة الأمير الخطابي، فيما سارت قوات أخرى الى اقليم جبالة على خط ششوان ـ تطوان. وقد دارت بين الجانبين معارك طاحنة تمكن خلالها المجاهدون من الثبات في مواقعهم وعدم تمكين القوات الاسسبانية من التقدم صوب الداخل (٥٠).

أعادت القوات الاسبانية في تموز \_ يوليو \_ تنظيم نفسها في الجبهة الغربية، وعززها الجنرال ريفيرا بالامدادات البشرية والذخائر والمؤن، وأراد الزحف شرقاً لملاقاة الجيش الاسباني الزاحف من الجبهة الشرقية \_ مليلية \_ فتصدت لسهم القوات بقيادة امحمد الخطابي شقيق الأمير في منطقة وادي لو \_ شفشاون، ولسم يحقق الاسبان أي فوز، وجاؤوا بنجدات أخرى من تطوان وسبتة، كما حضر الجنرال ريفيرا من مدريد ليشرف على سير القتال، فيما تلقى المجاهدون نجدات من الريف وغمارة \_ في جبالة \_ فاشتد ساعدهم، واستمرت المعارك حتى آب أغسطس \_ 3 ٢ ٩ ١. وأمام الصمود والهجوم الوطني بدأت الحصون الاسبانية تستسلم تباعاً ولم ينتصف شهر آب، حتى استسلمت كلها، فيما تكبدت القوات الاسبانية اكثر من (٤) آلاف قتيل، كما غنموا الكثير مسن الاسلحة والمعدات والمؤن (١٥) وقد اعترف البلاغ الاسباني الصادر عن "لجنة تدبير المملك ـ قلى تطوان، بصلابة المقاومة وقدرتها على النيل من حصون ومواصلات القوات الوطنية بدأت تحصن وجودها وتعزز دفاعاتها بحفر الخنادق وتخطيط الطرق لمواجهة قوات الاحتلال (١٥).

بدأت القوات الوطنية تشن هجماتها على خط دفاع الأسبان في وادي لو سشفشاون، ويذلك اتصل المجاهدون ببعض قبائل جبالة الخاضعة للاسبان وفي

مقدمتها قبيلة بني سعيد، وبني حسان، فانضمتا الى القوات الوطنية، بدأ لهيب المعارك يمتد من مثلث تطوان \_ شفشاون \_ وادي لو، وهكذا وصلت القوات الوطنية على مشارف تطوان، مركز النفوذ الاسباني وقاعدتهم العسكرية الرئيسية. وعلى هذا اصدر الجنرال ريفيرا أوامره بالانسحاب من مدينة شفشاون وامتدت المقاومة الى القبائل الجبالية الساكنة بين تطوان وطنجة، فهددت الحاميات الاسبانية على سواحل البحر المتوسط، والمحيط الأطلسي، واتسع نطلق الثورة فبلغ أواخر شهر آب \_ أغسطس \_ القصر الكبير جنوبا، فيما وقعت مداخل مدينتي العرائش وأصيلا تحت ضربات القوات الوطنية، فيما شهدت المرحلة ذاتها التفافأ وانضماماً لقبائل جبالة القاطنة بين سبتة وطنجة \_ بني مصور، أوراس \_ الى القوات الوطنية، وعند ذاك قرر الجنرال ريفيرا الانسحاب من اقليم جبالة انسحاباً كاملاً (٥٠).

تركت هزائم القوات الاسبانية أمام القوات الوطنية المغربية، أثرها الكبير على الرأي العام الاسباني، فقد أوضحت جريدة السعادة المغربية (ناطقة باسم الحماية الفرنسية) نقلاً عن احدى الجرائد الاسبانية، تأثير انتصارات المغاربة في نفوس الاسبان، ودعت الى ايقاف الحرب والانسحاب من المغرب، وقالت: "وقد عزم الوطن على ايقاف الحرب وهو مستعد استعدادات صادقة لتقديس الحكومة التي تنقذه من الكابوس الرهيب من جراء حرب طاحنة في المغرب لا تعود بسأي فائدة..." ودعت الجريدة الجنرال ريفيرا السي الاتفاق مع الأمير الخطابي والاسحاب من المراكز الامامية وانشاء خط دفاع جديد (٥٩).

وفي ١٦ تشرين أول — اكتوبر ١٩٢٤، حضر ثانية الجنرال ريفيرا السي تطوان، وتبوأ الى جانب رئاسة الحكومة، مهام المندوب السامي الاستبائي في الشمال المغربي، وكانت بداية تغيير شامل للسياسة العسكرية الاستانية، فقد

تحولت من حالة الهجوم الى الدفاع ثم الانسحاب تحت ضغط القوى الوطنية، وعلى أثر ذلك عقد الجنرال ريفيرا مؤتمراً عسكرياً جساء في احدى قراراته الانسحاب من المناطق الداخلية والاكتفاء بحماية الموانىء (١٠٠).

حاول الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي الاستفادة من الموقف الاسباني المتضعضع، ودعا القيادة الاسبانية الى مفاوضات لتحقيق الصلح بين الطرفين، وأكد في شروطه على قيام اسبانيا بدفع ٢٠ مليون بيزتا تعويضات عما أنزلت القوات الاسبانية بالمنطقة من خسائر، وتسلم (١٥) طائرة عسكرية، و (٢٠) بطارية مدفع جبلية، وأن تجلو القوات الاسبانية الى حدود مدينتي مليلية وسبتة، والبحث في تبادل الأسرى وعقد معاهدة صلح بعد القبول بهذه المطالب. وقد رفضت الحكومة الاسبانية شروط الأمير الخطابي (١١).

ان طلب الأمير الخطابي الدخول في مفاوضات \_ وهو في موقع المنتصر \_ وعقد اتفاق للصلح بين الطرفين يعود على ما يبدو الى العمل على اعادة تنظيم قواته وترتيب أوضاعه الداخلية في كافة المجالات، لتعزير امكاناته وتقويتها للمواجهة وتطبيق "الميثاق القومي" في عدم الاعتراف بالحماية الأجنبيمة على المغرب، ويبدو أن ذلك يعود أيضاً الى بداية تحرك فرنسي مضاد في منطقة نفوذهم في الجنوب المغربي فأراد تعزيز قدراته العسكرية بمعدات متطورة.

بدأت القوات الاسبانية تنفذ قرار الانسحاب من الداخل، وعجل ضغيط القوات الوطنية بانسحابهم من قرابة (٢٠٠) معسكر، وقد لاقى ذلك الانسحاب الكثير مين الخسائر في الأفراد والمعدات، وفي انسحابهم من مدينة شفشاون منيوا بهزئمية ساحقة في الأول من كانون أول \_ ديسمبر \_ ٢٠٢ في معركة أطلع عليها الاسبان "معركة خندق الموت"، فيما أطلق عليها المغاربة "معركة عين الحمراء". وكانت تلك المعركة احدى أهم المعارك التي جسدت التلاحم الكفاحي بين الثورتين

الريفية والجبالية، ولم تكن في نتائجها أقل أهمية عن شقيقتها معركة أنوال. وقد جاء في الاحصائيات الاسبانية الرسمية، أن خسائر القوات الاسبانية بلغت (٧) آلاف قتيل الى جانب العشرات من الضباط والاعتدة والمؤن (١٢).

عجل الضغط الوطني من عمليات الانسحاب الاسباني، وزاد في خسائرهم في الأفراد والمعدات مما حدى بالجنرال ريفيرا الى اقامة خط دفياعي سمي "خط بريمودى ريفيرا" لحماية مواقعهم الساحلية. وقد امتد ذلك الخيط الدفياعي من ضواحي تطوان حتى مداخل طنجة ثم ينعرج نحو الجنوب الغربي جوار مدينتي أصيلا والعرائش الساحليتان، ثم ينحدر حتى حدود منطقة النفوذ الفرنسي قرب مدينة القصر الكبير. وبذلك انسحب الاسبان الى المناطق التي كانوا فيها عام ٢ ١٩١٠.

وقد كلفت عمليات الانسحاب الاسباني في الأشهر الأخيرة مسن عسام ١٩٢٤، خسائر في الافراد بلغت حسب التعداد الرسمي لوزارة الحربية في مدريسد (٢١) الف قتيل وأسير ومفقود، ناهيك عن الخسائر في المعدات والمؤن (٢٣).

# النضال السياسي في داخل المغرب وخارجه:

رافق الكفاح العسكري الذي خاضته الثورة الوطنية في اقليمي جبالة والريف محاولات جادة لتثوير المغاربة ككل ضد الاحتلال الثنائي للمغرب وتحقيق حريــة البلاد واستقلالها ووحدتها الوطنية وفك أسر السلطة المغربية من ربقة المحتلين الفرنسيين والاسبان.

واذا كان الشريف احمد الريسوني قد بذل جهوداً مالية وسياسية مسع بعض رؤساء وأعيان القبائل المحاددة لاقليم جبالو والخاضعة للنفوذ الفرنسي، ودعمها

سراً بالسلاح من أجل قيامها بالكفاح المسلح \_ كما مر سابقاً \_ فان جهود الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، قد جاءت لتوسع هذا النشاط للحركة الوطنية الشمالية ليشمل عموم المغرب، وليوجد أرضية مشتركة للعمل الوطني الموحد على طريق التحرير والوحدة، ليؤكد بذلك منطلقاته في "الميثاق القومي" في عدم الاعتراف بأي معاهدة تمس حرية المغرب وسيادته.

فقد وردت اشارة الى أن الأمير الخطابي أرسل عدداً من الرسائل الى زعماء المقاومة المسلحة في منطقة النفوذ الفرنسي يدعوهم فيها الى مساندته للقضاء على الاستعمار (١٠). كما بعث الأمير الخطابي الكثير من الرسائل الى جميع أنحاء المغرب، يدعو فيها الشعب وعلماءه لتأييد ومؤازرة حركته التحريرية، وكانت تلك الرسائل تعلق على الجدران وتوزع على البيوت، وأثمرت نتيجتها عن ظهور حركة شعبية نذرت نفسها ننشر الدعاية واستنهاض السكان لتأييد الحركة التحريرية، واتخذت بعض البيوت مراكز لتجميع الأسلحة وتهريبها من قبل المدنيين لاخوانهم المجاهدين. وقد ثارت ثائرة الفرنسيين وقاموا بملاحقة أفسراد هذه الحركة والقبض عليهم وتفتيش البيوت ومصادرة الأسلحة، فقد اكتشف فسي الدار البيضاء عام ٤٢٤ أحد المراكز المهمة للحركة وقبض على الكثير من النشرات العربية التي تحرض الوطنييسن على الكثير من النشرات العربية التي تحرض الوطنييسن على الثورة الريف الثورة (٢٠). كما أثمرت تلك الجهود عن تضامن الشعب المغربي مع حركة الريف التحريرية، فقام الناس بمقاطعة مدارس الحماية وخاصة في العاصمة فاس (٢٠).

ان الجهود الشعبية في منطقة النفوذ الفرنسي لم تقف عند حدود التأييد والعمل لامداد الحركة التحريرية بالسلاح والمال، وانما تعدى ذلك الى قيام "الحركة السرية" بمهاجمة المسؤولين الفرنسيين في البلاد وخطفهم او قتلهم، رداً على ملاحقتهم وتأييداً للكفاح التحرري(١٧).

أحدثت رسائل الأمير الخطابي أثرها عند بعض الشعراء الذين أخذوا يشيدون ببطولة الريفيين وكفاح أبناء الشمال المغربي ضد الاحتلال. وقد تغني الشعب المغربي طويلا بقصيدة شاعت بينهم آنذاك ومطلعها:

يابني المغرب ان الوطنا تقتضي سمعته ترك الونا فلحملوا الصمصام مع سمر القتا واسألوا الله انتصار الريفيين (١٨)

كما كان لحركة التحرر الوطنية التي أصبح رمزها في هذه الفترة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي تأثير كبير على "الطرق الصوفية" ذات الاتجاهات البعيدة عن أصول الاسلام الحقيقية، وذات المواقف السلبية من الكفاح الوطنيي. فقد أخذ نفوذ تلك الطرق الصوفية (الدرقاوية للكتانية...) ينحسر خاصة بعد أن إتضحت مواقف بعض دعاتها وتواطؤهم مع المستعمرين. وفي مقابل ذلك، أتسع نطاق الحركة الاصلاحية السلفية الداعية الى وجوب العودة الى المنابع الأولى للاسلام والوقوف ضد الأجنبي أيا كان (١٩٠).

كما سعى الأمير الخطابي الى كسب التأييد العربي والدولي للحركة الوطنية المغربية في مواجهتها للاحتلال الاسباني. فقد بعث العديد من الرسائل والوفسود الى الصحف والمجلات والهيئات والمنظمات الدولية، شارحا فيها ومسن خلاسها نضالات الشعب المغربي وممارسات الاسبان تجاهه. فقد عرض القضية الوطنيسة في اقليم الريف على عصبة الامم في جنيف نهاية عام ١٩٢١، كما حاول ثانيسة من خلال الوفد الريفي الى باريس لعرضها ثانية على المنظمسة الدوليسة عام من خلال الوفد الريفي الى باريس لعرضها ثانية على المنظمسة الدوليسة عام ١٩٢١ ما ١٩٢٠، الا أن تلك العصبة أهملت مطاليبه اذاك. كما حساول توسيط

الحكومة البريطانية عبر الوكالة البريطانية في طنجة لعرض القضية على عصبة الأمم، وفشل للمرة الثالثة، ولم يكن ذلك الفشل الا تأكيدا على تضامن القوى الكبرى المسيطرة على العصبة ضد حقوق الشعوب في الحرية والاستقلال (٧٠).

وقد عمل الأمير الخطابي على عرض القضية ـ من داخـل فرنسا ـ علـى المجتمع الدولي، فقد اتصل ببعض المسؤولين من دول العالم ووكـالات الأنباء ورجال الصحافة ، شارحا ـ الوفد الريفي ـ حقيقة الحرب في شـمال المغـرب، وبين لهم التنظيمات الجديدة التي أحدثتها حكومة الريف، واكد لـهم "أن شـمال المغرب يدافع عن كرامته ووطنه بكل ما يملكه من قوة وايمان الى آخـر رمـق" وعلى الرغم من فشل الجهود في الحصول على دعـم دولـي لقضيـة الحريـة والاستقلال، الا أن الخطابي استطاع اخراج قضية الحرية والنضال في سبيلها الـى العالم واستطاع توجيه انظار الصحافة العالمية الى ذلك، فجاءت الصحافة العالمية ورأت حقيقة التنظيمات التي أدخلها، وحقيقة الحرب مع الأسبان، وبذلك اسـتطاع فك الحصار الاعلامي الذي أحاطه الاستعماريون حول قضيـة الثـورة الوطنيـة، وطارحا اياها الى الرأي العام العالمي (١٧).

ولم يغفل الأمير الخطابي طرح قضية الثورة الوطنية في الشمال المغربي على الرأي العام العربي والاسلامي، فقد وجه له رسالة من لندن أوضيح فيها ممارسات الاسبان الوحشية ضد الأهالي، وحملاتهم العسكرية المستمرة على الشمال المغربي، ونهوض الشعب للدفاع عن حقوقه وحريته وقيامه "عن بكرة أبيه ليدافع عن حقوقه المهضومة، وتحقق أن الهروب من الموت مصوت وأن لا نجاة الا في تجريد السلاح ومقاومة هؤلاء الظلمة". وطالب العالم الاسلامي السي التدخل للعمل على مساندة قضيته العادلة (۲۷). الا أن دعوة الأمير الخطابي لم تحقق أهدافها المطلوبة، وذلك لانشغال العرب والمسلمين بمشاكلهم الوطنية أزاء

الاستعمار \_ بريطانيا \_ فرنسا \_ ايطاليا \_ وسعيهم للحصول على الاستقلال ("") ، ورغم ذلك، فقد كان للرأي العام العربي وخاصة الصحافــة موقفـها الواضــح والداعى الى مساندة الخطابي في كفاحه، والاشادة بنضال الشعب المغربي.

# مؤتمر شفشاون:

في نهاية ١٩٢٤، وبعد الانسحاب الاسباني الى مواقعهم الساحلية في نهاية أصبح الأمير الخطابي سيد الموقف بلا منازع، وفي الوقت نفسه، كان الشريف الريسوني يعاني آلام المرض في تازروت فيما تشترك قواته الجبالية بشكل مباشر أو غير مباشر مع القوات الريفية في عملية التحرير وكلنت بداية عام ١٩٢٥، بداية الوحدة الوطنية السياسية للشمال المغربي بعد أن تحققت الوحدة الاندماجية عسكريا بين اقليمي الريف وجبالة.

ففي أوائل كانون الثاني \_ يناير \_ ١٩٢٥ عقد مؤتمر وطني في مدينة شفشاون، حضره زعماء ومشايخ الشمال المغربي، وكان بحق تظاهرة وطنية عبرت عن الايمان والاخلاص لقضية الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية. وقد اتخذ المؤتمرون عدة قرارات أهمها: اعلان وحدة الريف وجبالة تحبت رئاسة الأمير محمد ابن عبد الكريم الخطابي. كما دعي الشريف احمد الريسوني السي توحيد الموقف القيادي مع الخطابي بعد أن اندمجت عمليا قواعد حركة المقاومة الجبالية في ظل قيادة الخطابي أو أو أرسل الأخير الى الشريف الريسوني وفدا في نهاية كانون الثاني \_ يناير \_ أخبره في مقره في تازروت أن الأمير الخطابي بانتظاره في أجدير، وكان آنذاك قد أقعده المرض. ونقل بكل حفاوة وتكريم السي أجدير، وحظى من لدن الخطابي بكل الرعاية والاهتمام حتى التحق بالرفيق

الاعلى يوم P رمضان P الاعلى يوم P رمضان P الاعلى يوم P رمضان P الدير الاعلى يوم P موافق P نيسان P البريل P الكفاحية في تامسينت قرب أجدير P فيما واصل نجله ونجل ابن اخيه مسيرتهما الكفاحية كقادة من قواد الثورة الوطنية تحت قيادة الخطابي على طريق الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية P .

ومنذ عام ١٩٢٥ بدأت الحركة الوطنية المسلحة في الشمال المغربي تدخيل مرحلة جديدة في صراعها مع قوات الاحتلال الأجنبي، عندما فتح المسيتعمرون الفرنسيون الجبهة الجنوبية للقضاء على الحركة الوطنية، مساندين بذلك قيوات الاحتلال الاسباني، وبدأت صفحة أخرى مشرقة في الجهاد الوطني.

# هوامش الفصل الثالث

آل الخطابي، أسرة عربية عريقة في اقليم الريف من الشمال المغربي، وقد (1) استقر أجدادها الذين قدموا من ينبع من اعمال الحجاز \_ كما ذكر بنفسه \_ في هذه المنطقة منذ القرن الثالث للهجرة، ومن هذه الأسرة ولد محمد بـن عبد الكريم الخطابي عام ١٨٨٢، ونشأ وتتلمذ في قرية أجدير على بد والده وعمه عبد السلام فتطم مبادىء العلوم الدينية والعربية، ثم سافر الى تطوان مع عائلته عام ١٨٩٦، للدراسة والتحق بالجامع الكبير ودرس على يد شيوخ معروفين، وعاد منها عام ١٩٠٠ الى أجدير. وفي عام ١٩٠٢ رحل الى فاس للدراسة واستقر فـي مدرسـة العطارين ثم التحق بجامعة القرويين وواصل دراسته المعمقة. على يد عدد من الشيوخ الكبار. كان الخطابي منذ تلك المرحلة ذكيا ونشيطا سريع الملاحظة والاستيعاب، وعندما التحق بالقرويين كان واعيا للأحداث ومدركا لطبيعة مؤامسرات الغرب وفرنسا وأسباتيا بشكل خاص، وخلال تلك الفترة اتصل ببعض الشـخصيات المسؤولة للاطلاع على مجريات الأحداث ونجح في ربيط الاتصال بين والده والمخزن المغربي. ومنذ عام ١٩٠٥ خطط والده لارساله الـي مليليـة المحتلـة للاطلاع على أوضاعها عن كثب، وارسال ابنه الأصغر امحمد الى مدريد لاكمال در استه الحديثة.

كانت فاس مدرسته الثقافية الاساسية، كما كانت مدرسته الدينية المتنورة حيث عاش في أجواء "الحركة السلفية" ومواقفها الاصلاحية والوطنية التي أثرت في تعميق الحس الوطني من خلال دعوتها لمقاومة الاستعمار. وفي عسام ١٩٠٦ تخرج من القرويين وعاد الى أجدير، وبدأ يتردد على جزيرة الحسيمة (النكور) ويختلط بالاسبان،

وبدأ يتعلم لغتهم. وقد عينه الأسبان لمعرفته لغتهم معلماً للصبيان المغاربة في مليليسة عام ١٩٠٧، كما عين مستشاراً في مكتب شوون المغاربة عام ١٩٠٩ – ١٩١١، واهتم خلال وجوده بالتنظيم العسكري والاداري للاسبان، وتعرف على وسائل الاحتسلال، كما عمل خلال المرحلة نفسها، ١٩٠٨ – ١٩١٦ في جريدة تلجراما ديل الريف كما عمل خلال المرحلة نفسها، ١٩١٨ – ١٩١١ في جريدة تلجراما ديل الريف للجنايات من ١٩١١ – ١٩١٤، وأخيراً تسلم منصب قاضي القضاة من ١٩١١ – ١٩١٤ في مليلية.

كان الخطابي يشغل اكثر من منصب، وكان ذلك اعترافاً من الأسبان بأهليت مسن جهة، وفي محاولة استمالة والده أو تحييده من جهة أخرى، وقد كسان والده يساند الشريف محمد أمزيان في ثورته منذ عام ١٩٠٦. وقد حاول الاسبان استمالته واغراءه بمنصب الحاكم العام للريف بعد اعلان الحماية عام ١٩١٢، الا أنه رفض.

للتفاصيل، انظر:

محمد محمد سلام أمزيان: عبد الكريم الخطابي ودوره في لجنة تحرير المغرب العربي العربي ١٩٤٧ ـ ١٩٥٦، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، (بغداد ١٩٨٨)، ص ٢٣ ـ ٢٤.

القاضي، المصدر السابق، ص٨٦.

اللوه، المصدر السابق، ص ٢٤٨ ـ ٢٥٥.

البوعياشي، المصدر السابق، ج١، ص٧٦ ـ ٧٧.

الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى، ص١١٣، الحركات الاستقلالية، ص١١٩.

محمد العلمي: زعيم الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي، دار الكتاب، (الدار البيضاء ١٩٦٨)، ص١٧،

محمد عبد المنعم ابراهيم المحامي: الأمير عبد الكريم بطل الشمال الافريقي، المكتبـــة العلمية (القاهرة ١٩٥٨)، ص ١٩.

- (٢) القاضى، المصدر السابق، ص ٢٤.
- (١) القاضي، المصدر نفسه، ص ٦٤ ـ ٥٠، المحامى، المصدر السابق، ص ٤١.
- (٤) نقلاً عن المؤرخة الروسية لوتسكايا، عن هاشم التكريتي: معركة أنوال، المؤتمر العلمي الأول، تاريخ العرب العسكري، (بغداد ١٩٨١)، ص٤.
  - (٥) سعيد، المصدر السابق، ص١٧٦

(1)

#### Pennell, op . cit, p. 29

- (٧) عبد الكريم غلاب: شخصية عبد الكريم الخطابي، جريدة العلم (المغربية) فـــي ٢٥ آذار ــ مارس ــ ١٩٦٣، ص٣.
  - (٨) القاضى، المصدر السابق، ص٩٢ ـ ٩٣:
  - (٩)اللوه، المصدر السابق، ص٣٥٦ ـ ٣٥٨.
  - (١٠) البوعياشي، المصدر السابق، ج٢ ص ١٤٦ ـ ١٥٠.
    - (١١) عن البوعياشي، المصدر نفسه، ج١ ص ١٦.

البوعياشي، المصدر نفسه، ج٢ ص ٤٧ \_ ٩٤.

- (۱۲) سعيد: ثورات العرب، ص١٧٦.
- (١٣) القاضى، المصدر السابق، ص ٢٤ ـ ٥٠، وانظر كذلك:

محمد بن عزوز حكيم: معركة أنوال، مطبعة الساحل، (الرباط ١٩٨١)، ص ٢٣ \_ . ٩٠.

- (١٤) الفاسى: الحركات الاستقلالية، ص١١٧.
  - (١٥) القاضى، المصدر السابق، ص٩٧.

- (١٦) ابراهيم شحاتة حسن: نصوص ووثائق في تاريخ المغرب تحت حكم الحماية، منشأة المعارف، (الاسكندرية ١٩٧٧)، ص٢١٠.
- (۱۷) القاضي، المصدر السابق، ص۱۰۲، ابن عزوز حكيم: معركة أنوال، ص۲۱ ــ ۲۱ ــ ۲۱، ۲۳، البوعياشي، المصدر السابق، ج۲، ص٥٩.
- (18) Robin Bidwell: Morocco Under Colonial rule, French Administration of Tribal Areas 1912 1956, Frank Cass, (London 1973), P. 34.
  - (19) Abderrahman Youssoufi : Les institutiode de /a Republiue du Rif , en , Charles Andre Julien, Abdelkrim, et La republiaque du Rif, françois maspero, (paris 1976)

سأرمز للكتاب باسم مقدمه (Julien) . P. 90

(20) pennell, op. Cit, p. 25.

- (٢١) القاضي، المصدر السابق، ص١٠٠ ـ ١٠١، البوعياشي، المصدر السابق، ج٢ ص٥١.
- (۲۲) تقرير حاكم جزيرة النكور الى الجنرال سلفستري القائد العسكري العام لاقليم الريف يوم ۳۰ نيسان ــ ابريل ــ ۱۹۲۱. عن ابن عزوز حكيم: معركة أنوال، ص۳۰. (۲۳) انظر بالتفصيل:

القاضي، المصدر السابق، ص ١٠٤ ــ ١٠٩، ابن عزوز حكيم: معركة أنوال، ص ٢١، سعيد: تُورات العرب، ص ١٨٠.

- (۲٤) محمد أمين العمري: الحرب الريفية سر انتصار الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، مطبعة دار السلام (بغداد ١٩٢٥)، ص٣٨ ـ ٣٩.
  - (٢٥) لاندو: تاريخ المغرب، ص١٢٩.

## (٢٦) انظر بالتقصيل:

ابن عزوز حكيم: معركة أنوال، ص ٤٨ ـ ٥٠، القاضي، المصدر السابق، ص ٩٠ ـ ١٠١، سعيد: ثورات العرب، ص ١٨٢، عمر ابو النصر: بطـــل الريـف الأمير عبد الكريم، المكتبة الاهلية، (بيروت ١٩٣٤)، ص ١٢٢.

(۲۷) ابن عزوز حكيم: معركة أنوال ص ٥٩ ــ ٦١، العلمي، المصدر السابق، ص ٢١.

(٢٨) سعيد: ثورات العرب، ص١٠٨، ابن عزوز حكيم: معركة أنوال، ص٦٢.

(۲۹) القاضي، المصدر السابق، ص۱۲۰ ـ ۱۲۲، ابن عزوز حكيم: معركة انوال، ص۷۳، ۸۸ ـ ۹۰، ۹۷، ۱۱۸.

(٣٠) نقلاً عن: العمرى،، المصدر السابق، ص١٢٣.

(٣١) نقلاً عن: ابن عزوز حكيم: معركة أنوال، ص١٦٢، وانظـر: البوعياشـي، ج١ ص٢٩.

### (٣٢) انظر:

محمد بن عزوز حكيم: معركة أنوال ص ١٧١، القاضي، المصدر السابق، ص ١٢٤، سعيد: ثورات العرب، ص ١٨٢ ـ ١٨٣.

عن: لوتسكايا، عن: التكريتي، المصدر السابق، ص ٢١.

Jeun Brignon: Histoire du Maroc, (Casablance 1982), p. 387.

(٣٣) أمين سعيد: الوطن العربي، دار الهلال، (القاهرة، بلا)، ص٤٢.

(34) Jean Meyer : Les consquences politiaues de la guerre du Rif en Espagne, en Julien p. 305.

العمرى، المصدر السابق، ص٣٨، سعيد: ثورات العرب، ص١٨٣.

(٣٥) انظر نص الرسالة في الملحق رقم (٢).

(٣٦) نشر هذه الرسالة الدكتور عبد العزيز خلوق التمسماني في:

جريدة العلم ـ الملحق الثقافي ـ يوم ١٩/٩/١٩. ونشرت ايضاً فــي مجلــة دار النيابة"، العدد (١٣٤)، السنة (٤)، طنجة ١٩٨٧.

\_ باللغة الفرنسية \_ ونشرت في نفس المجلة باللغة العربية في العدد (٣٣ \_ ٢٤) \_ ١٩٨٩. كما نشرها النقيب الاستاذ علي الغالي الريسوني في جريدة "الوحدة الكبرى" العدد (١٦٦) السنة (٤) والعدد (١٦٧) السنة (٤)، تطوان ١٩٩٠.

(٣٧) رشدي الصالح ملحق: سيرة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، بطل الريف ورئيس جمهوريتها، المطبعة السلفية، (القاهرة ١٩٢٥)، ص٥١.

القاضي، المصدر السابق، ص١٤٠ ـ ١٤١.

عمران ابو النصر، المصدر السابق، ص ١٥٤.

البوعياشي، المصدر السابق، ج٢ ص٢١٣.

#### (٣٨) للتفاصيل، انظر:

القاضي، المصدر السابق، ص١٣٢ - ١٤٠، ابو النصر، المصدر السابق، ص١٥٠ ـ ١٥٠، الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص١١١ ـ، بن عبدالله،

المصدر السابق، ص ١٠٤. يحيى: المغرب الكبيير، ج ٣ ص ٩٧٣، الريسوني: الذكرى الستونية، ص ٣٢.

#### (٣٩) انظر بالتفصيل:

ابن عزوز حكيم: بطل جبالة، ص٨٥ ـ ٩٢، الريسوني: الذكرى الستونية، ص٢٦ ـ ٢٧.

- (٤٠) الريسوني: الذكرى الستونية، ص٢٦ ـ ٢٧.
  - (٤١) انظر كذلك:

Julien, op. cit, p. 123,

عبد الكريم غلاب: التطور الدستوري والنيابي فيي المغرب، ١٩٠٨ ـ ١٩٧٧، (بلا، بلا)، ص ١٤٤٤.

ملحس، المصدر السابق، ٣١.

وللمزيد من التفاصيل عن مؤسسات حكومة الريف طيلة خمس سنوات، راجع مصادر الفصل الخامس والسادس.

- (٤٢) الوزاني: المقاومة المسلحة، ص٩٥ ٩٦.
- (٤٣) الريسوني: أبطال...، ص٢١٦ ـ ٢١٧، يحيى: المغرب الكبير، ج٣ ص٢١٧.
- (٤٤) انظر نص الرسالة المؤرخة في ٢٠ تشرين الثاني ــ نوفمـــبر ــ ١٩٢٢ مـن الشريف الريسوني الى الأمير الخطابي، الملحق رقم (٧).
  - (٥٤) سعيد: ثورات العرب، ص١٨٢ ـ ١٨٣.
- (٤٦) تقرير المقيم العام الاسباني الجنرال بورجيت الى وزير الدفاع الاسباني يـوم ٣ ديسمبر ١٩٢٢، نقلاً عن: الوزاني، المصدر السابق، ص٩٦.
- (٤٧) لم يستطع الاسبان تحقيق أي نصر على القوات الريفية خالل أعوام ١٩٢٠ ١٩٢٣ .
- (٤٨) للتفاصيل عن مفاوضات تطوان بين الوفد الريفي والوفد الاسباني، انظر: ملحس، المصدر السابق، ٥٧ ـ ٥٠.

الكافي، المصدر السابق، ص ١٤٦ ـ ١٥٠

- (٩٤) ملحس، المصدر السابق، ص٢٨، ابو نصر، المصدر السابق، ٦٢.
  - (٥٠) ابن جلون، المصدر السابق، ص١٨١.
    - (٥١) للتفاصيل عن ذلك، انظر:

محمد رفعت: تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراتــه السياســية، دار المعـارف، (القاهرة ١٩٥٩)، ص٣٩٧.

رابطة الدفاع عن مراكش: مراكش في معركة الحرية، ص٢٨.

مجلة الهلال (المصرية) شباط \_ فبراير \_ ١٩٢٤، ج ٥ ص٥١٥.

ملحس، المصدر السابق، ص٩٥.

العمرى، المصدر السابق، ص٥٢ - ٥٣.

Lezcano, op, cit, p. 97 - 98.

(٢٥) صلاح العقاد: المغرب العربي بين التضامن الاسلامي والاستعمار الفرنسي،

مكتبة الاتجلو المصرية، (القاهرة ١٩٥٧)، ج ١ ص٧٧ ـ ٧٤

(٥٤) الوزائي، المصدر السابق، ص٩٩.

سعيد: ثورات العرب، ص١٨٣.

- (٥٥) ملحس، المصدر السابق، ص٩٥ ـ ٢١.
- (٥٦) المحامى، المصدر السابق، ص٠٦، سعيد: ثورات العرب، ص١٨٦.
  - (٥٧) جريدة السعادة (المغربية)، العددان، ٥، ١٣، آب \_ أغسطس \_
    - (۵۸) سعيد: تورات العرب، ص ۱۸٦ ـ ۱۸۸.
    - (٥٩) جريدة السعادة (المغربية)، ٣١ آب \_ أغسطس \_ ١٩٢٤.
      - (٦٠) ملحس، المصدر السابق، ص٩٣.
- (٦١) احمد عسة: المعجزة المغربية، دار القلم، (بيروت ١٩٧٥)، ص١٧٩.
- (٦٢)محمد بن عزوز حكيم: معارك الثورة الريفية، مؤسسة عبد الخالق الطريس، (٦٢) الرياط ١٩٨٣)، ص ١٩٠.
  - (٦٣)جريدة السعادة (المغربية)، ١٠ آذار ــ مارس ــ ١٦٢.

(30) Youssoufi, op. cit, p. 87.

(٦٤)عبد الكريم غلاب: تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب، الشركة المغربية للطبع والنشر، (الرباط ١٩٧٦)، ج ١ ص ٢١،

- (٦٥) الفاس: الحركات الاستقلالية، ص١١٧.
- (٦٦) ابو النصر, المصدر السابق، ص٨٨، ١٩٢، ٢٠١.

العلمى، المصدر السابق، ص٣٥.

- (٦٧)صبحى، المصدر السابق، ص١٢٨.
- (٦٨) الفاسي: الحركات الاستقلالية، ص١٢٨.
- (٦٩) الفاسى: حديث المغرب..، ص٩٩، الحركات الاستقلالية، ص١٣٤.
  - (٧٠)انظر بالتفصيل:

العمرى، المصدر السابق، ص ٣٤ ـ ٣٥،

المحامى، المصدر السابق، ص١٠٧،

ابو النصر، المصدر السابق، ص٢٧، ١٤٣، ١٥٣.

ابن جلون، المصدر السابق، ص١٨٩.

سعيد: ثورات العرب، ص١٩٧ ـ ١٩٨.

- (٧١) القاضى، المصدر السابق، ص١٢٨، ١٣٠ ـ ١٥٣.
  - (٧٢)ملحس، المصدر السابق، ص٤٠ ـ ٤١،

ابو النصر، المصدر السابق، ص١٤٧ ــ ١٥٠.

- (٧٣)ستودارد، المصدر السابق، ج٣ ص١٩٢ ــ ١٩٤.
  - (٧٤) القاضى، المصدر السابق، ص١٦٧ ـ ١٦٩.
- (٧٥)الريسوني: أبطال، ص٢٢٨، الذكرى الستونية، ص١٦ ـ ١٠٠.
  - (٧٦)جريدة نداء الشعب (العراقية)، ٢٥ آذار \_ مارس \_ ١٩٢٦.

# الفصل الرابع

كان لمعركة أنوال نتائج واضحة على الأصعدة المحلية والعربية والدولية فعلى الصعيد المحلى، ابتهج الريف بهذا الانتصار وأيقن أن بامكانه الوقوف فـــ وجه الاستعمار الأجنبي مهما كانت عدته (١) ، كما أحدثت تماسكاً داخلياً أقوى وراء قيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، اذ انضمت بقية القبائل التسي تحسررت من نير الاسبان الى الثورة الوطنية، ودعا الخطابي أعيان هذه القبائل الى مؤتمس عام في ماورو، وأكد عليهم بأن "ينظموا صفوفهم لخدمة الصالح العام لا للمصلحة الشخصية" وصرح لهم بأنهم في بداية الكفاح وان انتصارهم في أنــوال "بداية حرب حقيقية مع دول استعمارية أخرى لا مع الدولة الاسبانية وحدهـ ا"(٢) ، كما كان الانتصار القوات الريفية صداه في الجبهة الغربية، ففي أول تشرين أول \_ اكتوبر ١٩٢١ حاولت قبائل غمارة الانضمام الي صفوف الثورة ومحاربة الاسبان، وقد لبي الخطابي طلبهم وأرسل شقيقه على رأس (١٠٠٠) مقاتل السي هذه المنطقة واتخذ مركزه العام في "الحد بني زيات" ثم هاجم الاسبان فيي بقياع اسراس بعد أن نظم شؤون المقاتلين، الا أن المعركة لم تسفر عن نتيجة. وفيي ٢١ منه، قامت القوات الريفية بالهجوم على خط تطوان شفشون ومحاصرة المراكز الاسبانية في هذه المنطقة. وقد ساهم في ذلك عدد من قسوات الشريف الريسوني. وأمام هذا الحصار لم يستطع الاسبان سحب حامياتهم حتى ٩ تشرين الثاني ـ نوفمبر ـ وبعد خوض معارك طاحنة مع القوات الريفية. ولـم تتحقق وحدة قبائل غمارة مع الريف بسبب السيطرة الاسبانية في الجبهة الغربية، وجهود المرتزقة العاملين لصالحها (٣). كان أهم نتائج هذه المعركة بعد أن توحدت صفوف المجاهدين من مختلف القبائل تحت قيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، هو تأسيس حكومة دستورية جمهورية يرأسها محمد بن عبد الكريم في ١٩ أيلول ــ سبتمبر ــ عام ١٩٢١ (١)، عرفت باسم "جمهورية الريف". وكانت نواة بنية سياسية وعسكرية مستقلة حملت في ذاتها "مشروعاً حقيقياً للتقدم والتحديث" من خلال محاولاتها الجادة لاحداث تغييرات حقيقية في بنية المجتمع الريفي في مختلف المجالات.

أما نتائج المعركة على الصعيد العربي والاسلامي عامة، فقد هز الانتصار الذي حققه مناضلو الريف معظم اقطار الوطن العربي، حيث استقبل الشعب العربي انتصارات اخوانهم ابطال الريف بفرح وابتهال كبيرين (٥).

وعلى الصعيد الدولي، فقد كان لهذه المعركة انعكاساتها وتأثيراتها على الأوضاع الداخلية في اسبانيا، اذ كانت سبباً في استقالة الحكومة الاسبانية في ١٠ آب \_ أغسطس \_ ١٩٢١، وحدث اهتزاز حكومي، حيث استمرت الانقسامات بين العسكريين، وطلب ملك اسبانيا الفونسو الثالث عشر Maura الانقسامات بين العسكريين، وزارة جديدة (١)، كما عمقت أنقسام الرأي العام الاسباني وارتفعت الأصوات المطالبة بسالجلاء عن المغرب وانهاء الحرب الاستعمارية (٧).

أما تأثير هذه المعركة على الوجود الفرنسي في المغرب، فقد خشى الفرنسيون من نتائج الثورة الريفية، وبدأ القواد العسكريون يستعرضون جنودهم لارهاب السكان (^)، وأيقنت فرنسا أن مصيرها في المغرب العربي متعلق بالحرب الاسبانية، فانتصار هذه القوة الفتية لابد وأن يدفع بالمغاربة جميعاً الى التضامن والوقوف في وجه الاستعمار الفرنسي (٩)، فمنذ تلك الفترة بدأ واضحاً الموقف

الفرنسي المعادي لثورة الريف ليأخذ ابعاداً سياسية وعسكرية جديدة في المراحل التالية، كما سنرى.

نسب الى المؤرخين الاسبان أنهم حاولوا تبرير هزيمتهم في أنسوال حينما يعزون ذلك الى عاملين، أولهما طبيعة البلاد الصعبة وثانيهما الفساد الذي كان منتشراً في صفوف الجيش الاسباني (۱۰)، ورغم قيمة هذين العاملين، الا أنهم اغفلوا عاملاً مهماً، وهو أنهم كانوا يواجهون شعباً موحداً في ظل قيادة واحدة ومن جهة أخرى، ان الريفيين امتازوا بسرعة الحركة ومعرفة تامة بطبيعة مسرح العمليات، اضافة الى اسلوب القتال الذي اتبعوه وحسن انضباطهم وكفاءتهم القتالية، فكانت كلها عوامل مساعدة في تحقيق الانتصار (۱۱)، لكن الجانب الأهم هو الايمان العميق بعدالة القضية التي كانوا يقاتلون من أجلها وتطلعهم وعملهم من أجل الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية.

# النظام السياسي والمؤسسات السياسية والادارية:

أدى الانتصار الساحق الذي احرزته الثورة الريفية بقيادة محمد بسن عبد الكريم الخطابي في معركة أنوال، الى تحرير معظم الريسف المغربسي، وتراجع الاسبان الى مواقعهم السابقة في مليلية وجزيرتي بادس والنكور، اضافسة السي وجودهم في منطقة جبالة. وكان هذا الاسبحاب يعني تمتع اكثر قبائل الريف التي كانت خاضعة للاسبان بحريتها بعيداً عن سيطرتهم. كما أدى الانسحاب الاسباني الى انضمام القبائل المحررة من سطوتهم، الى الثورة وقائدها، وأعلنت عن تأييدها لقيادته. وعلى ذلك فقد ازدادت قوات الثورة الريفية، فكان لابد من تنظيم السكان بشكل يتلاءم وطبيعة الصراع مع الاسبان، اذ يقتضي الموقسف الحربسي

ترتيب مواقعهم وتوجيههم على وفق متطلبات ادارة المنطقة عسكرياً ومدنياً. وعلى هذا فان حرب التحرير التي قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي لا يمكن أن تنجح بدون وجود حكومة (١٢).

كانت رئاسة محمد بن عبد الكريم قائمة في قبيله بني ورياغل والقبائل المتحالفة معها قبيل معركة أنوال. وعبر مركز القامة عن نواة بنية سياسية فـــى المنطقة نضجت بعد معركة أنوال(١٣) ، اذ أن الوضع الجديد الذي ساد بعد المعركة، جعل الجميع يفكرون في ايجاد مؤسسات سياسية وادارية تؤكد استقلال وارادة الشعب في التحرير واختيار الصيغة المثلي في ممارسة السيادة الوطنيسة في المناطق المحررة. فدعا الخطابي الى عقد مؤتمر عام فيسي اجديس حضسره زعماء القبائل في المناطق المحررة في اقليم الريف، وتحدث محمد بن عبد الكريم في ذلك المؤتمر، مشيراً الى العلاقات التاريخية بين العرب والأسبان فـــى الأندلس والمغرب، وأوضح لهم الممارسات الاستعمارية الاسبانية في البلاد. تـــم تطرق الى ذكر الاسباب التي حملته على مقاومتهم، وأكد أهمية الاتحاد والتضامن للوصول الى النجاح في هذا الصراع المصيري، فساتفق الجميع على الكفاح والدفاع حتى الاستشهاد. ورأوا أن أضمن طريق للنجاح هو تشكيل مجلس عام ليكون المرجع الأعلى لحركة المقاومة بحيث يضع برنامجاً للسير عليه، ويؤلسف حكومة وطنية تدير شؤون البلاد وتضع الأنظمة والقوانين (١٠١)، كما قرر المؤتمرون اعطاء محمد بن عبد الكريم لقب (الأمير) بدلاً من لقب (الفقيه) السذى كان يعرف به بصفته قاضياً للقضاة، وفوضوه تفويضاً تاماً في تــاليف حكومـة تحت رئاسته المباشرة (١٥)، وقالوا له: "لقد أعطيناك بيعتنا ومنحناك السلطة لتحكم بالعدل والاخلاص"(١٦) ، وهكذا ترسخت في ذلك الاجتماع الجماهيري أسساً متينة لسلطة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من خلال الانتخساب الشعبي الذي شاركت فيه المناطق المنضوية تحت لوائه كافة. واذا كانت قيادته في السابق قد قامت من أجل طرد الأسبان من البلاد وتحريرها، وهو الشكل المألوف تاريخياً في المغرب لوضع القيادة المجاهدة التي تمتلك مؤهلات قيادية أهمها: العامل الديني، في مواجهة التحديات الصليبية التي استهدفت المغرب تاريخياً، فان المرحلة الجديدة شهدت ولادة كيان سياسي في المنطقة عمل على ايجاد سلطة مركزية اضطلعت بمهمة مواصلة العمليات العسكرية لتحرير التراب المغربي، فبدون ذلك لا يمكن أن تكون هناك وحدة دائمة في البلاد، فبفضل هدذه القيادة المركزية تستطيع البلاد مواصلة عمليات التحرير، وتحافظ على الأمن والاستقرار في داخل البلاد. وبذلك استطاع الأمير محمد بن عبد الكريم "استغلال رغبة موجودة فعالاً البلاد. وبذلك استطاع الأمير محمد بن عبد الكريم "استغلال رغبة موجودة فعالاً البلاد. وهكذا كان ميلاد ما أطلق عليه "جمهورية الريف" قد جاء معبراً اجتماعي "(۱۷)، وهكذا كان ميلاد ما أطلق عليه "جمهورية الريف" قد جاء معبراً عن رغبة المغاربة في الريف في اختيار نظامهم بأنفسهم (۱۵)، كما عبر في الوقت ذاته عن ميل شديد لاقتباس النظام الديمقراطي في تنظيم شؤون الحكم (۱۵)

ان مصطلح "جمهورية" كما بدأ في فكر وسلوك الخطابي والقيادة الريفية آنذاك، لم يكن يعني ايجاد نظام سياسي جديد في المغرب بدياً عن السلطنة المركزية، لأنه اذا اتتبعنا مواقف والده ومواقفه هو سنجد التعلق الكبير بالمخزن المغربي والرغبة الصادقة في الدفاع عنه وابقائه قوياً قادراً على ادارة البلا ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ويبدو أن مصطلح "جمهورية" ماخوذاً من الجمهور، أي الشعب، ومعنى ذلك تأكيد لسلطة الشعب وضرورة تأطير النظلم بالدستور الذي يضمن سلطة الشعب، وهو مادعت اليه وعملت من أجله الحركة الدستورية التي أوصلت السلطان عبد الحفيظ (١٩٠٨ - ١٩١١) الى السلطة.

فلم يكن هدف الخطابي الوصول الى السلطنة، وانما كان التحرير والحصول على الاستقلال والوحدة الوطنية هدفه الأعلى، وفي نظره أن تحرير اقليم الريف من الشمال المغربي، هو خطوة أو مرحلة على طريق تحرير المغرب من الحماية الثنائية. وكان لقب "الأمير" هو الاسم المحبب له بوصفه قائداً للمجاهدين لمقاومة الاحتلال الأجنبي.

لقد حاول الأمير الخطابي أن يثبت لأوربا والعالم أن المغاربة في اقليم الريف غير عاجزين عن ادارة أنفسهم بأنفسهم وليسوا بحاجة الى وصاية أو انتداب أو حماية من أحد. وهكذا نُقل عن الخطابي قوله لأحد الصحفيين الأجانب عام ١ ٢٩٢: "اننا نعادل الأوربيين كفاءة في حكم أنفسنا بأنفسنا، ونزد على الاسبان كفاءة واقتداراً، اننا نطالب بحقوقنا. واليوم نشتغل بتنظيم جمهورية صغيرة، وأنا على وشك أن أرسل وفوداً الى فرانسة وانجلترا وأمريكا لتعترف هدة الممالك باستقلانا كجمهورية"(٢٠).

## المؤسسات الدستورية لجمهورية الريف:

تمثلت المؤسسات الدستورية لجمهورية الريف بما يلى:

- ١ \_ المجلس العام.
  - ٢ ـ الدستور.
- ٣ \_ الميثاق الوطني.

#### المجلس العام:

تشكل المجلس العام، وهو بمثابة الجمعية الوطنية من أعيان ومشايخ وولاة ومجاهدي القبائل، فكان هذا المجلس هو الممثل لارادة الشعب، فتولى تنظيم الكفاح الوطني وادارة شؤون البلاد، وعقد أولى جلساته في ايلول سسبتمبر سلام ١٩٢١. ولعل في مقدمة القرارات التي اتخذها، اعلان استقلال البلد، وتشكيل حكومة دستورية جمهورية برئاسة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، وقد تسم تشكيل هذه الحكومة في ١٩ أيلول سببتمبر سعام ١٩٢١.

عقد المجلس العام اجتماعات عديدة لوضع دستور للبلاد يقوم على أساس سلطة الشعب، وقد جعلت السلطتين التشريعية والتنفيذية في يده، ولم يفصل بينهما (۲۲)، وكان الأمير محمد بن عبد الكريم قد أملى مشروع الدستور المكون من أربعين مادة (۲۳)، وأهم ما تضمن مايلى:

١ ـ رئيس الجمهورية، يعد رئيساً للمجلس العام (الجمعية الوطنية).

٢ — على اعضاء المجلس العام تنفيذ المقررات التي يقرها المجلس العام وهم مسؤولون عن ذلك أمام رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للمجلس والرئيس مسؤول عنها أمام المجلس العام.

٣ ـ تشكيل الحكومة الجمهورية وتعيين الوزراء لادارة شؤون الحكم وتنظيم الأحوال الداخلية للبلاد (٢٤) .

- 3 1 اختيار علم لدولة الجمهورية الريفية، ويتألف هذا العلم من أرضية حمراء وفي وسطه نجمة خضراء سداسية ضمن هلال في رقعة بيضاء(70).
- \_ جعل اجدير "عاصمة" الجمهورية الريفية ومعسكراً لجيشها(٢١) ، نظراً لكونها مركز الحركة التحريرية، ولموقعها الطبيعي المحصن حيث تقع في منطقة جبلية، وقد استمرت عاصمة للجمهورية حتى سقوط جمهورية الريف(٢٠) .

ان علم "جمهورية الريف" يؤكد أن الخطابي بدأ بحركته التحريريـــة متجاوزاً الأطار القبلي المحلي الذي طبع رؤية ومسيرة القيادات التاريخية المجاهدة التــي عرفها تاريخ المغرب الجهادي، الى الاطار الوطني المغربي والعربي العام. فاللون الأحمر كان شعار أهل الحجاز قبل الاسلام ثم راية الأسرة المالكة فــي المغـرب، والأخضر شعار أهل البيت النبوي الكريم، أنا اللون الأبيض فهو شعار الأموييـن في الشام والأندلس.

# الميثاق الوطني:

وبعد أن أنتهى المجلس العام من وضع الدستور للبلاد، شرع في ميثاق وطني ليكون منهجاً للشعب في كفاحه ونضاله من أجرل الحرية والاستقلال. والسيادة، وينظم قواعد التعامل مع اسبانيا التي تدور رحى الحرب معها، ومع الدول الأخرى على أساس المصلحة الوطنية والاعتراف بحقوق البلاد في السيادة والاستقلال والمنافع المتبادلة. فأقرت الميثاق الوطني الذي تضمن النقاط الآتية:

ا حدم الاعتراف بأي معاهدة تمس بحقوق المغرب أو تكون لها علاقة بمعاهدة ٢ ١ ٩١٠.

- ٢ ـ جلاء الاسبان عن منطقة الريف التي لم تكن بحوزتهم قبل ابرام المعاهدة الاسبانية ـ الفرنسية عام ١٩١٢، فلا يبقى لاسبانيا سوى سبتة ومليليـة وما يجاورهما من الأراضي.
  - ٣ \_ الاعتراف بالاستقلال التام للدولة الريفية.
- ٤ ـ تدفع اسبانيا تعويضاً للريفيين عن الخسارة التي لحقت بهم جراء الاحتلال في السنوات الاثنى عشر الماضية، وفدية للاسرى الذين وقعوا في قبضتها.
- انشاء علاقات ودیة مع کافة الدول دون تمییز، وعقد معاهدات تجاریــة معها(۲۸) ..

ان المتتبع لبنود الميثاق الوطني يتلمس النهج التحرري الكامل للستراب المغربي ضمن استراتيجية حركة المقاومة بدليل عدم اعترافه بمعاهدة الحماية الفرنسية – الاسبانية على المغرب (الفقرة – 1 – ). أما المنهج التكتيكي لعملية التحرير فقد اقتصر على رفض الوجود الاسباني وعدم الاعتراف بحمايته على المغرب، على اعتبار أن الموقف الفرنسي في هذه المرحلة كان بعيداً عن الفعل المعمكري المضاد للثورة (الفقرة – ٢ – ). وجاء التأكيد على الاعتراف التام باستقلال البلاد ليوضح حقيقة الحكم الوطني البعيد عن أية تبعية لأي قوة أجنبية (الفقرة – ٣ –). ويبدو من خلال الميثاق أن الجمهورية حاولت تعزيز اقتصادها المالي من خلال المطالبة بالتعويضات عن الأسرى الاسبان، وذلك لادامة اقتصاد الحرب وبناء الجبهة الداخلية (الفقرة – ٤ – ). كما حاولت اشعار الدول كافة بنواياها السلمية ورغبتها في قيام علاقات ودية معها وعقد اتفاقيات تجارية تحقق مصلحة الطرفين (الفقرة – ٥ –). ان هذا الميثاق الوطني يطرح حقيقة الطموح المغربي في الاستقلال والسيادة. وكما أشار Youssoufi قد انتهج خطا سياسياً مناقضاً للخط السياسي للمخزن المغربي الذي خضع للحماية

الأجنبية، فهو يرفض على الصعيد الخارجي واقع التفوق الاوربي ويستند السى الحق العالمي القائم على المساواة المطلقة بين الدول وعلى تعاون الشعوب ومسؤوليتها العالمية عن الخسائر، وعلى بطلان المعاهدات اللامتكافئة. وعلى الصعيد الداخلي اكد على حق الشعب في تنظيم نفسه بتصميمه على تجهيز جمهورية الريف بالمؤسسات الدستورية (٢٩).

أشرنا فيما سبق الى أن الدستور نص على ضرورة تشكيل حكومة جمهورية لادارة شؤون البلاد وتنظيم احوالها العسكرية والمدنية، وقد تـم تشكيلها علـى النحو الآتى:

١ ـ الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابى رئيساً للجمهورية

٢ \_ امحمد بن عبد الكريم مستشار للرئيس ونائباً له

٣ \_ عبد السلام الخطابي وزيراً للمالية

٤ \_ محمد ازرقان وزيراً للخارجية

عبد السلام بن الحاج محمد البوعياشي وزيراً للدفاع، ثم استبدل بعد
 ذلك بالسيد احمد بودرة

٦ ــ احمد بودرة
 اليزيد بن الحاج حمو المحاولي الورياغلي

٧ \_ محمد بن على بولحيا وزيراً للعدلية

كما عين بعض المسؤولين مساعدين لبعض الوزارات في ادارة شؤونها ومن هؤلاء:

أحمد اكروذ مديراً عاماً للأوقاف محمد بن صالح قاضياً للقضاة عمر بن محمد مديراً للجبايات

احمد بوجبار متصرفاً ومساعداً لوزير المالية على بن محمد بن فطومة مديراً عاماً للمدفوعات في الخزينة حدو بن علي المعلم مفتشاً عاماً للبحرية حدو بن زيان المكلف بالبروتوكول (التشريفات)

أعلن الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي عن تشكيل حكومت بمنشور رسمي مراعياً التقاليد الدبلوماسية السائدة آنذاك، ثم أبلغ ذلك الى الدول الأوربية وعصبة الأمم (٢١).

وبعد تأليف القيادات العليا في قمة الهرم السياسي للحكم، كان لابد من اجراء التشكيلات الادارية في كافة المناطق المحررة، فاتجهت القيادة الى تنظيم الأحوال الداخلية للمنطقة آخذة بنظام الحكم المركزي، وجاء النظام الاداري على الشكل الآتى:

١ ــ مناطق ادارية عسكرية يديرها الباشوات (القـــائد العسكري للمنطقة)
 ومقرها المدينة المهمة في كل منطقة عسكرية.

٢ ــ وحدات ادارية ضمن المناطق للادارة المدنية تدعى المحاكم (المحافظات)
 ويديرها مندوب (محافظ) يساعده نائب وقوة من الشرطة.

" - روعي في التقسيم الاداري مجموعة القبائل التي تقيم فيها، حيث يتولى تنظيم أمورها المدنية (المواليد، الوفيات، الزواج)، القائد، (وهو زعيم محلي أو شيخ ويكون تابعاً لرئيس الوحدة الادارية (المندوب).

عينت الحكومة مفتشين يرتبطون بها مباشرة، ويتولون مهمـــة مراقبــة القواد وحسن تسييرهم للامور المدنية للاهالى.

المحاكم في مراكز الوحدات الادارية (المدن المهمة) تكون مقراً للباشوات والمندوبين، وهي مزودة بالحراس والكتاب والهواتف، وهي المخازن المهمة للسلاح. وعليه فهناك مرونة وتنسيق كامل بين الموظفين العسكريين والمدنيين.

7 — قادة هذه المناطق الادارية مرتبطين بوزارة الداخلية، وعلى هذا، فالتنظيم الاداري يعبر عن الصيغة المركزية والمحلية في الجمهورية(77).

ومن أهم هذه المحاكم، محكمة آيت قمرة، ومحكمة المزمــة جنوبي اجدير، ومحكمة أخشاب امغار بتمسامان التي كان لها دور فعــال فــي تهيئــة الجبهــة الشرقية، ومحكمة بني بويفرح التي كانت مركز العمليات الحربيــة فــي الجبهــة الغربية وتسيير عمليات الحرب في جيهة غمارة وقبائلها، فضـــلاً عـن مراقبــة تحركات الاسبان السياسية في جزيرتي بادس والنكور. وكذلك محكمة ترجيسـت، وهي من المراكز الرئيسية في الجبهة الجنوبية في الصراع مع الفرنسيين فيمـــا بعد. وكذلك محكمة تغزويت في الجبهة الغربية حيث كانت مقراً لمحمد الخطــابي شقيق الأمير قبل افتتاح الجبهة الغربية (٣٠٠). وكان من مميزات اســـلوب الحكــم الذي اعتمده الأمير الخطابي أنه كان يرأس قادة المناطق الادارية في اجتماعــات شهرية بغية تسهيل الاتصال والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية(١٠٠).

كان لهذا التنظيم الاداري على مستوى المدن والمناطق الكبرى، أثره الكبسير في ربط الوحدات الادارية الصغيرة والكبيرة ببعضها بنظام حكم مركزي متماسك وظهرت ايجابيات هذا التنظيم في تسريع حشد القوات العسكرية عند الحاجة، ذلك أن تلك الوحدات الادارية كانت في نفس الوقت وحدات عسكرية أيضاً (٢٥) ، وهكذا دخل الحكم المنظم الى المنطقة، وكان أول تنظيم بالمعنى المعروف للناحية الادارية في بلاد عملت الظروف التاريخية التي شهدها المغرب على أن تبقى في فوضى ادارية وانقسامات قبلية وضعف لسلطة المخزن عليها.

# المؤسسة العسكرية:

تمثلت المؤسسة العسكرية في جمهورية الريف بالجيش وقوات الأمن الداخلي.

## ١ ـ الجيش:

كان الجيش أهم المؤسسات العسكرية واكثرها حيوية في جمهورية الريف، ذلك أن الدولة الريفية قامت في ظل الصراع مع الاسبان واستمرت طيلة مدتها وهي تخوض حرباً شرسة لمواجهتهم في شامال المغرب، ومان شم لمواجهة الفرنسيين بعد دخولهم الى جانب الاسبان منذ أواخر عام ١٩٢٤ وبداية عام ١٩٢٥، وعلى ذلك عاشت هذه الدولة حياة حربية واضحة.

قدرت أول نواة للجيش الريفي بحدود (٣٠٠) مقاتل عند تحرير تل ابران (٣١٠) ، الا أن مرحلة مابعد معركة أنوال قد شهدت توسعاً كبيراً في المؤسسة العسكرية من خلال تحرير معظم قبائل المنطقة الريفية من الاسبان وانضمامهم الى القوات الريفية، وكان لابد من تنظيم تلك القوات المتطوعة على أسس عصرية تراعي حاجات البلاد الدفاعية، فبحثت مسألة التجنيد الاجباري العام لأول مرة في المغرب مع بداية انعقاد المجلس العام.

اهتم المجلس العام اهتماماً كبيراً بمسألة الجيش، فجعله في مقدمة القضايط التي يجب معالجتها. فأقر التجنيد العام بحيث اصبح الدفاع عن الوطن واجب على كل فرد. وسلمت الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي القيادة العليا للجيش (٣٧).

يقضي نظام التجنيد العام، بتجنيد الرجال من سن التاسعة عشر الى سن الستين (٣٨)، وعلى هذا الاساس طلب الأمير محمد بن عبد الكريم من كافة اعضاء المجلس العام، احضار لوائح بأسماء جميع القادرين على حمل السلاح للأستعداد للقتال، وأمر بأن يضعوا ضابطاً على كل (١٥) مقاتل أو (٠٠) مقاتل، وعلى كل (٠٠) مقاتل قائد أعلى يسمى قائد الرحى، ويكون هؤلاء الضباط من القواد الشجعان البارزين (٢٩).

لم تتوقف حدود المواجهة مع الاسبان على الجيش، فقد أيقنت حكومة الريف، أن المواجهة مصيرية مع الأعداء وان الظروف الصعبة تتطلب تعبئة عامة للشعب بأجمعه، فعملت على استغلال الطاقات البشرية المتبقية من الشيوخ والنساء والأطفال لحماية الداخل وتوفير الأمن في البلاد لتسيير عمليات الدفاع والتحرير.

استخدمت حكومة الريف الشيوخ لحماية الاماكن الداخلية والنقاط الخارجية على الحدود والسواحل، وساهم النساء والأطفال في هذا المجال كذلك، ولم يتوقف استخدامهم عند هذا الحد، بل كلفوا بالمساعدة في تهيئة وتوريد المؤونة والذخائر الى ميادين القتال ('')، فيما تجاوزت النساء هذه الحدود الى الاسهام في صفوف الجيش يشتركن في القتال ويشجعن الرجال على الحسرب وفقاً لتقاليد العرب منذ القدم (''). ويقول علال الفاسي لقد كان "جيش السيدات" يتبع جيس الرجال "ووقفت المرأة بجانب الرجل أو من خلفه تملأ له البندقية كلما فرغت الأخرى التي يستخدمها، كما تحرك همته وتدفعه على الاستبسال (''') كما حمل الصبيان السلاح وتدربوا عليه مع ذويهم من النساء والشيوخ دفاعاً عن البسلاد وحريتها. وينقل البوعياشي عن أحد الجنرالات الاسبان، أنسه في عام ١٩٢٢ عندما كان يقوم بعملية مضادة للمجاهدين في قبيلة بني كرفط، وقع ما بأيديسهم عندما كان يقوم بعملية مضادة للمجاهدين في قبيلة بني كرفط، وقع ما بأيديسهم

شخصان في الأسر، أحدهما طفل يحمل بندقية (مورز)، ولما سئل مساذا تصنع بهذه البندقية؟ ولماذا أتى الى الكمين؟ أجاب: "أنه يدافع عن البلد ويتدرب على اساليب القتال" وقد عقب هذا الجنرال بقوله "تأملوا لهذه الجرأة التي يتحلى بسها هذا الصبى، فكيف يكون اقدامه عندما يبلغ مبلغ الرجال"(٢٠).

وهكذا أصبح الشعب في حالة استنفار لحماية أمن واستقرار البلاد والدفاع عن حريتها واستقلالها. وعبر بذلك الأمير الخطابي عن تجربة ريادية في مجال التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الوطن وسيادته.

أصدر الأمير ابن عبد الكريم الخطابي بعد تشكيل الجيس منشوراً يهدد فيه كل من يعصي او امره ويفر من الجندية بحرمانه من حقوق المواطنة ومصادرة الملاكه (١٤)، وبالرغم مما يبدو من صرامة وحدة هذا المنشور، الا أن ذلك كان أمراً ضرورياً في دولة ناشئة تواجه تحدياً مصيرياً. ليس ثمة احصائيات دقيقة حول عدد القوات المسلحة الريفية، غير أنه يمكن اعتماد بعض التقديرات الاسبانية، فقد جاء في أحد تقاريرهم الرسمية مايأتي: "فاذا قدرنا أن المنطقة التي حررها الأمير يبلغ سكانها ٥٠٥ الله نسمة، يسقط نصفها من النساء والصبيان يبقى ٥٠٠ الله من الرجال، واذا أخذنا منهم من يبلغ بين ٢٠ - ٠٤ سنة يكون مجموعهم (١٠٠) الف رجل، واذا اسقطنا من هذا العدد من هم مجندين في الجيش الاسباني أو الفرنسي من رجال المنطقة المحررة، وأستقطنا العجزة يبقى صحيحاً نحو (٥٠) الف جندي قوي "(٥٠) .

ويمكن القول أن هذا الرقم التقريبي للقوات المسلحة الريفية تصاعد في نهاية عام ١٩٢٤، حينما استطاعت القوات الريفية تحطيم القوات الاسبانية في اقليم جبالة واجبارها على الانسحاب الى مواقعها الساحلية، وتحرير معظم هذا الاقليم، حيث انضمت قبائله الى الحركة التحريرية، واصبحت المناطق التي تسيطر عليها

قوات الريف نضم ما يقارب المليون نسمة. ويذلك فقد قدر عدد القوات المسلحة لجهورية الريف اكثر من (١٠٠) الف مقاتل (٢٠٠) ، وفي عام ١٩٢٥، قدر عددها بنحو (١٥٠) الف مقاتل منهم (٨٠) الف مقاتل من قبائل جبالة (٧٠) ، وقيل اتها وصلت الى (٢٠٠) الف مقاتل، بحسب رواية محمد أزرقان وزير خارجية الريف في رسالته الى الحكومة الأسبانية رداً على محاولات الاسبان لفتح المفاوضات بشان الصلح. وقد استعان الأمير الخطابي لقيادة هذه القوات المسلحة المتطوعة برؤسائهم المعينين من قبله، أما القوات النظامية فقد استعان فضلاً عن قواده، بخبرة عدد من الضباط والجنود المغاربة الذين يعملون في صفوف الجيشس بخبرة عدد من الضباط والجنود المغاربة الذين يعملون في قيادة قواته المسلحة (١٥٠).

"تشرت بعض الجرائد الانكليزية والفرنسية... أن في الجيش الريفي عدداً من الضباط الأجانب يتولون تدريبه وقيادته، فحكومة الريف تكذب كل مسا تقدم تكذيباً باتاً... فضباطنا كلهم من الريفيين وهم الذين يدربون جنودنا بمهارة بعد الاختبار الذي اكتسبوه في معارك شتي..."(٥٠).

وأكد شقيقه امحمد على ذلك بقوله:

"أنه لا يوجد بين صفوف المجاهدين أي وكلاء بلشفيك أو ضباط أجانب"(١٥)
، لكن الثورة استعانت بخبرة عدد من الخبراء الذين تركو بلادهم وانضموا
للعمل في خدمة الثورة الريفية وكانوا عدداً محدوداً جداً، ولم يكن وجودهم يحمل

صفة رسمية، وقدموا خدماتهم للدولة الريفية، فأفادوا فائدة كبيرة في مجال استخدام المدافع الثقيلة أو المواصلات السلكية كما سيأتي ذكره.

كانت القوات الريفية المسلحة مهيأة للقتال عند اعلان التجنيد العام، ولم يكن يعني ذلك بقاء هذه القوات في حالة تأهب دائم الا عند الضرورة، ولم يكن يبقى منهم الا القوات النظامية التي بلغ عددها ٦ ـ ١٠ آلاف مقاتل، اما الباقون فيسرحون بعد انتهاء الواجب الحربي للاصراف الى اعمالهم لحين استدعائهم عند الضرورة (٢٠).

تألفت القوات المسلحة النظامية في جمهورية الريف من الصنوف الآتية:

أ ـ الحرس الأميرى

ب \_ المشاة

جــ المدفعية

## أ ـ الحرس الأميري:

وكان عددهم (١٥٠) رجلاً يترأسهم القائد حديدات وكانت مهمتهم حراسة الأمير محمد بن عبد الكريم ومقره، ويدخل بضمنهم الخيالة، وهم كوكبة مؤلفة بحراسة الأمير في ترحاله، وكانوا يدعون "الحفاظ" كما توزع هذا الصنف على بقية المحاكم للقيام بمهام المأمورين في تلك المحاكم.

#### ب \_ المشاة:

وكانوا يتشكلون من القوات النظامية التي بليغ عددها ٦ - ١٠ آلاف مقاتل، وكانوا مقسمين الى طوابير، من الاعداد ٢٥، ١٠، ٥٥، وعلي كل طابور ضابطاً، وكان بين قوات المشاة فئة من الجنود الرشاشين وهم مزودين بي طابور ضابطاً، وكان بين قوات المشاة فئة من الجنود الرشاشين وهم مزودين بي (٢٠٠) مدفع رشاش ادخلت الى الجيش النظامي، وكانوا تحت قيدادة القائد احمد السوسي، أما القوات المتطوعة التي تشكل العدد الاكبر المتبقي من القدوات المسلحة في الجمهورية، فكانت تستدعي عند الحاجة، وعند اعلان النفير العام, أو كما يعرف عند السكان بتعبير "الحركة الى حد الصيام" حيث يهرع الجميع بناء على أو امر القواد والباشوات الى "كبار المحلات" للتوجه الى مراكز الدفاع (٥٠٠).

#### جـــالمدفعية:

وهو صنف من القوات البرية استحدث بعد الحصول على غنائم كثيرة من المدافع في معركة أنوال، وقد تم اعداد طبجيون (مدفعيون) مهرة، تدربوا على بعض الضباط الأجانب، منهم القبطان الاسباني سرييو الذي اسلم وأخلص للثورة الريفية (٥٠).

هذه الصنوف الثلاثة شكلت القوات الريفية النظامية لكن بقي المشاة عصب القوات المسلحة لكثرة عددهم واعتماد اسلوب الحرب عليهم بالدرجة الأولى.

اما ملابس الجيش الريفي فقد تألفت من جلابية قصيرة بنية اللون، وعمامــة خضراء اللون، ويحمل كل جندي (١٥٠) أطلاقة في أقراب (جعبة) تسمى، أقراب

ملاغة، وهي من صنع اسباني، اضافة الى بندقيته. أما حملة الرشاشات، فكانوا يتميزون عن غيرهم من الجنود العاديين بعمامة كحلاء أو خضراء حسب رتبهم أما القادة فلهم شارات تميزهم عن جنودهم، فلقائد الطابور الذي يتألف من (٠٠٠) جندياً، ثلاثة خيوط حمراء على العمامة، ولقائد جندياً (١٠٠) جندياً خطان احمران، ولقائد (٥٠) جندياً، خط احمر واحد، وللمسؤول عن (١٢) جندياً ويدعى المقدم، خطان صغيران أحمران، فضلاً عن ذلك يحمل الضابط لـ (٠٠) جندياً فأكثر، مسدساً على يساره، أما الحرس الأميري فكانوا يلبسون عمامة زرقاء تميزهم عن غيرهم (٥٠).

وقد تنوعت الأوسمة التي يتوشح بها الجنود المغاربة الذين قدم و خدمات متميزة وعلى ذلك وشح الأمير الخطابي كل من خدم القضية الريفية بالأوسسمة، مثل وسام الشرف ووسام الحرب، والوسام العسكري (٢٥).

هذا وقد اختلفت الرواتب الشهرية لافراد القوات المسلحة في جمهورية الريف فكان قائد الطابور يتقاضى راتباً شهرياً قدره (١٥٠) بيزيتا، وقائد المئة يتقلضى (١٠٠) بيزيتا، وقائد الخمسين (٨٠) بيزيتا وقائد الخمسة والعشرين (٥٠) بيزيتا، وللجنود العاديين بمن فيهم المقدم (٢٠) بيزيتا شهرياً (٥٠).

# اساليب القتال الريفي:

تميز الكفاح الريفي بتطور اسلوب جديد في المواجهة الريفية للقوات الأجنبية النظامية، ذلك هو اسلوب حرب العصابات، وكذلك سميت آنذاك بحسرب الكمائن، وقد ساعد على بروز هذا الشكل القتالي الجديد ظاهرتين بارزتين: أولهما، نجاح المجموعات الريفية المهاجمة للمراكز الاسبانية ومن بعدها المراكز

الفرنسية وتمكنها من تحقيق انتصارات كبيرة على القوات الاستعمارية. وثانيهما، طبيعة الأرض الجبلية التي تساعد على نجاح مثل هذا الاسلوب الحربي. وقد أورد البوعياشي اعتراف الجنرال غوديدا في كتابه (المغرب ومراحل التهدئة) بذلك فقال: "ان أرض الشمال لا تصلح فيها الحروب النظامية وانما تصلح فيها حرب العصابات"(٥٠). ولما كان المقاتل الريفي بطبيعته محارب سريع الحركات ويقاتل ببسالة نادرة، فقد ساد هذا الأسلوب وحقق نجاحات كبيرة خاصة وان ذلك المقاتل كان لا يحمل غير بندقية واحدة مع اطلاقاتها، وحفنة من السويق والخبز واللحم، وهذا مما يزيد في سرعة حركته ويحقق له مرونة قتالية. وعلى ذلك دارت تلك الحرب في الطرقات ومنعطفات الجبال وكبدوا فيها الاعداء خسائر فادحة. وتمرن الريفيدون على اساليب القتال المعاصرة، فاستخدموا التحصينات بمهارة عظيمة في ساحات القتال (٥٠).

ومن أساليبهم الحربية كذلك، هو مهاجمة المراكز المنفردة للاعداء، وبذلك كانت هذه المراكز تسقط تباعاً (١٠) ، ولم يتوقفوا عند ذلك، بل استخدموا تكتيكا حربياً رائعاً، وهو مجاراة الاعداء في خططهم، أي منازلتهم في المكان الذي عينوه، وقد اتت هذه الخطط بنجاحات جيدة، ذكر بعض الكتاب عن مراسل جريدة التايمز اللندنية في طنجة الذي قال عن ذلك: "انها جلت اسراراً أظهرت منها حكمة الريفيين الفائقة في اختيار مواعيد القتال والمراكز الحربية والبدء بالعمل الحربي" (١١) .

وفي مجال الابقاء على معنويات المقاتلين وتجديد نشاطهم الحربي، فقد استخدم الأمير محمد بن عبد الكريم اسلوب المناوبة في القتال، فقد جرت العادة حسب نظام التجنيد، أن تخدم كل قوة اسبوعين في ساحة الحرب ثم يعود رجالها

الى اعمالهم الانتاجية وخاصة الزراعية، ويحل محلهم آخرون (١٢)، وعلى ذلك فقد كان كل جندي مستجمع لشروط القتال والبناء في آن واحد.

# السلاح الريفي:

كاتت القبائل الريفية قبل قيام الثورة تمتلك السلاح، وكاتت تشاتريه من الأسبان عن طريق السوق السوداء، وقد قام أولئك الاسبان بدور كبير في توفيره كجزء من سياستهم في صنع التناحر بين القبائل لاضعافها وتسهيل تغلغلهم في المنطقة. ولعب بعض التجار المرتزقة دوراً كبيراً في هذا المجال، وقد استفاد الريفيون من ذلك، حيث تمكنوا من جمع اعداد كمبيرة من السلاح في تلك الفترة (١٦)، وفي ذلك قال الأمير الخطابي، ان السلاح "كان موجوداً عند اكتر الناس في الريف، كما أن شراءه. كان أمراً هيناً، حتى اننا نشتريه أحياناً من الجنود الاسبان بالأقل من المال" أنه أله المال المناس أله المنال المناس بالأقل من المال المناس أله المنال المناس المنال المناس أله المنال المناس المنال المناس أله المنال المناس المنال المناس المنال المناس المنال المناس المنال المناس المنال المناس المناس المنال المناس المنال المناس ا

كما اصبح لدى الريفيين اثناء الحرب العالمية الأولى كثير من السلاح والمال، حينما وزعت المانيا السلاح عن طريق عناصرها في هذه المنطقة لاثارة القبائل ضد فرنسا. وقد استخدم الريفيون هذا السلاح ضد الأسبان في معركة أنوال، فضلاً عن ماكان متوفراً لديهم من أسلحة اسبانية، كما مكنتهم انتصاراتهم المتكررة على الاسبان من الحصول على الكثير من الغنائم في الاسلحة والمعدات، ومما يلحظ أن غنائم معركة أنوال كانت الأساس في امتلاكهم للامكانيات القتالية لمواجهة الاسبان بسلاحهم، اذ تكونت لديهم كميات كبيرة من الاسلحة، ولم يحتاجوا بعد ذلك للاستيراد من الخارج، فيورد ابو النصر قول الأمير محمد بسن عبد الكريم الخطابي في ذلك:

القد أخيرتك (للصحفي) قيلاً بأني لم أكن بحاجة الى شيء من السلاح يحمــل الى من الخارج، وقد أشرت الى سبب ذلك، وهو أن ماغنمناه في معركة أنوال وششوان من الذخائر وأنواع العتاد الحربية حتى ما يتصل بأسلاك التلفون وغيرها، كان كثيراً، بحيث أنه كان كافياً لحاجات الجيش الريفي مدة طويله... والواقع اننا لم نفكر مطلقاً بالسعى للحصول على ذخائر وأعتاد حربية من الخارج، هذا عدا اربعمائة بندقية، اشتريناها من أحد التجار الأجانب حملها الينا بواسطة باخرة انكليزية، وأما مابقي من البنادق والخرطوش والمعدات الأخسري التي كان جيشنا بحاجة اليها، فقد اغنانا الاسبان عن شرائها باستخلاصنا منهم المقادير الوفيرة من هذه الأنواع في المعارك التي انتصرنا بها والتي يعرف العالم من اخبارها شيئاً كثيراً، ويجب أن أضيف الى ذلك أيضاً ماكنا نستخلصه في المناوشات الصغيرة، فإن هذه إذا عدت وجمعت كانت قدراً عظيماً، ولكني لسببت أنكر أن تهريب السلاح في المنطقة الاسبانية كان أمراً واقعاً، وإن اكتر هذا السلاح المهرب كان يصير الى الريف في آخر الأمر، فكنا نسأخذ حاجتنا منه، فيتضح من ذلك أن الذخائر الحربية كانت متوفرة لدى الجيش الريفي، وان الحاجة لم تكن تدعو والحالة هذه الى استجلاب شيء من الخارج، هذه هي الحقيقة، وهذا ماكان يقع دائماً "(١٥).

### أنسواع السلاح:

استخدام الريفيون في صراعهم مع الأسبان اضافة الى الاسلحة الاسسبانية التي حصلوا عليها قبل قيام الثورة، نوعاً قديماً كان المخرن يستخدمه يسمى بوحفرة، الا أن هذا السلاح لم يعد صالحاً للاستعمال بعد أن حصلت المقاومة

الريفية على انواع جديدة من السلاح، حيث انتشر بينهم نوعسان مسن البنسادق الأسبانية الأول يدعى بوشغار (أزيدان باللسان المحلي) ثم تطور السبى ساسيو، والثاني الموزر وينطق بها اللسان المحلي بكلمة موسي، وكانت تسمى ايضاً الخماسية لكونها تحمل خمس اطلاقات، وقد كان هذا النوع محبباً لدى السكان (١٦).

تسلح بهذه البنادق المشاة الريفيون الذين يشكلون جل القوات المسلحة النظامية او المتطوعة، وكذلك بعسض الرشاشات، اضافة الى استخدامهم للمسدسات الالمانية الصنع من نوع ماوزر. فقد نقل العمري عن أحد الأوربييسن الذين زاروا الأمير محمد بن عبد الكريم في العاصمة اجدير عام ١٩٢٣ أنه قال: "سرت يحرسني ثلاثة من الريفيين تسلموا بنادق موزر اسبانية ومسدسات ماوزر المانية وخناجر طويلة معكوفة ريفية الى أن وصلنا الى اجدير"(٢٠).

ان الامكانيات القتالية لثورة الريف لم تقتصر على الاسلحة الخفيفة بل استخدموا كذلك عدداً من الاسلحة الثقيلة من المدافع الاسبانية والفرنسية التي غنموها في حروبهم وقدر عدد المدافع ب (١٥٠) مدفعاً من مختلف الاحجام، وكان يستخدمها (مدفعيون) ريفيون بمهارة فائقة، وقد توزعت تلك المدافع في مختلف المناطق (١٨٠).

لم يعتصر السلاح الريغي على البنادق والمسدسات والمدافع بل قام الريفيسون بصنع القنابل اليدوية المحلية، واستخدموها في القتال ضد الاسبان والفرنسسيين في السنتين الأخيرتين من الحرب، وقد تم صنعها من القنابل التي كانت تقذفها الطائرات المعادية ولا تنفجر، حيث كانت كل قنبلة ترن (۲۰۰) كغم، وتدعى "غلياط" يصنع منها الريفيون (۷۰۰) قنبلة يدوية تستخدم بشكل مفيد جداً، ويذكو

ملحس نقلاً عن الأمير محمد بن عيد الكريم قوله "تحن نكتفي بصنع قنابل اليد متكلين على اختبارنا المحلى"(١٩).

استخدمت القنابل اليدوية بشكل واسع لرد العدوان الفرنسي في أوائل عام ١٩٢٥ حيث أكدت تعليمات قيادة الثورة على تدريب القوات الريفية على رمسي القنابل اليدوية كما أكدت على "تشجيع صناعة القنابل اليدوية السى أقصى حد ممكن"(١٠٠)، هذا وقد استخدم الريفيون النواظير في حربهم(١٠١)، كما استخدموا تلاث سيارات لنقل اركان الحرب، احداها رينو، والثانية فورد، والثالثة نوركان بيري. كانت تلك السيارات الثلاث تتزود بالوقود من خزين البنزين بقبيلة بني يويفرح، وكان من جملة الغنائم التي حصل عليها الريفيون من الاسبان، وقد كانت كمية كبيرة، وتم الاحتفاظ به في مكان أمين بعيد عن أنظار الطائرات السيارات المتعاده الاسبان، كما استعادوا السيارات عام ٢٦٦ ا (٢٠١).

هذا وقد لجأت حكومة الريف الى سلاح المخابرات السرية، وكان لدى قيدادة الجيش الريفي دائرة استخبارات منظمة لمعرفة أسرار حركات الجيش الاسباني، ثم الفرنسي، واستعداداتهما، حيث توزع رجالها في مختلف مناطق البلاد للحصول على المعلومات الخاصة بالاعداء ونشر بعض المعلومات لخدعتهم من جهة ثانية (۲۷).

#### معمل اصلاح السلاح:

عندما قامت الثورة الريفية بقيادة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، كلف المعلم محمد النمسماني بانشاء معمل لاصلاح العتاد الحربي في منطقة اعكبا ببني بوعياشي، وجمع الأشخاص الذين يعملون في حرفة الحديد والخشب

وعددهم (٢٦) عاملاً تحت رئاسته، وقام باصلاح جميع المعدات الحربية سسواء منها الثقيلة كالمدافع والكور المعد لها أو الخفيفة كالرشاشات والبنادق والقرطاس، وفي ذلك المعمل تم صنع القنابل اليدوية على يديه. وفضلاً عن هذا المعمل المركزي كان هناك مجاهدون في مختلف المراكز الحربية يحذقون اصلاح المدافع (٢٠٠).

#### مخازن الأسلحية:

كان لابد للاسلحة الكثيرة التي غنمها الريفيون في صراعهم مسع الأسسبان أولاً، من مخازن لحفظها والاستفادة منها عند الحاجة، وخاصة الاسلحة المهمسة كالمدافع والرشاشات، وعلى ذلك كانت جميع الذخائر الحربية ترسل من خطسوط القتال وتوضع في "مستودع عام لجمع الذخائر الحربية" وكان محمد عمر القاضي مكلفاً بالعناية بهذا المستودع بأمر من الأمير الخطابي (٢٩).

أنشأت قيادة الثورة مخازن للاسلحة والذخائر في كل منطقة محررة، كما امتلكت مرونة شديدة في سرعة استدعاء المقاتلين اليها وتسليحهم بسرعة وارسالهم الى الجبهة المعينة لهم والاشتراك في المعركة في الوقت المناسب. وقد تم بناء هذه المخازن بمساعدة أسرى الاسبان، وكانت تدار بشكل منظم، حيث يتم احصاء وتدقيق المواد الحربية في جميع المراكز، وكانت أماكن هذه المخازن على درجة من السرية حتى لا يتسرب خبرها الى العدو فيرسل طيرانه لاتلافها (٢١). ويبدو أن هذه المخازن الريفية المحفورة في داخل الأرض كانت على درجة منظمة في اقسامها المختلفة المخصصة لكل نوع من أنواع السلح، على درجة منظمة في اقسامها المختلفة المخصصة لكل نوع من أنواع السلح، فقد ذكر مراسل جريدة السعادة، أن الفرنسيين عثروا في نهاية أيلول سسبتمبر

— عام ١٩٢٥ في منطقة الورغة على مستودع للنخائر الريفية وكان ذلك المستودع على الشكل الاتي "وجد محفوراً تحت الأرض وبه بيوت صفت فيها الذخائر الحربية بكل اتقان، كما وجد به بيتاً بالقرطاس المعد للمشاة وبينا آخر للقنايل "(٧٧).

## وأهم تلك المخازن هي:

١ ــ المخزن المركزي في قرية أوغار ببني ورياغل قرب اجدير، وكان يحوي مختلف المواد الحربية.

٢ ــ مخزن بوهم ببني ورياغل أيضاً، وكان يحوي (٣٠) مدفعــاً وقذائــف
 الطائرات وآلات حربية أخرى.

٣ ــ مخزن في قرية بوصالح في أعالي نهر غيس، وهـــو مخــزن خــاص بالرشاشات ولم يعرف بالضبط كم كان فيه.

- ٤ \_ مخازن في ظهر السلوم في ترجيست وفي الشاون.
- ه \_ فضلاً عن المستودعات الأخرى التابعة للمراكز الحربية في المحاكم (٧٨).

# ٢ ـ قوات الأمن الداخلي:

قامت حكومة الريف بمجهودات قيمة في مجال تحقيق قدر عال مسن التضامن والتآخي الاجتماعي بالقضاء على النعسرات القبليسة وازالسة الضغائن والاحقاد، فساد الأمن والاستقرار داخل البلاد، وتوجه الشعب للتخلص مسن السيطرة الاستعمارية.

هذا وقد استخدمت حكومة الريف نوعين من قدوات الأمن الداخلي لتوطيد الاستقرار داخل البلاد والقضاء على العناصر التي تحاول المساس بسلطة الدولية أو تكون عوناً لخدمة الاستعمار، وهذان النوعان هما:

أ \_ قوات الشرطة: حيث توزعت هذه القوات في مختلف مناطق البلاد بعد تقسيمها الى وحدات ادارية. اذ عينت الحكومة قوة من الشرطة لتساعد القائد أو الباشا في توطيد الأمن في الوحدة الادارية التي يتولى أمرها(٢٠).

ب \_ قوات أمن سرية: فمن أجل فرض النظام والقانون ومنع التناحر والتمزق الداخلي، شكلت الحكومة الريفية جهازاً سرياً للمحافظة على الأمن وايصال المعلومات عن كل شخص يعمل ضد مصلحة البلاد والحكومة، فشكلت مجموعات من شرطة سرية مكونة من خمسة رجال وخمسة نساء في كل منطقة من مناطق البلاد (^^).

نفذ هذان الجهازان الأوامر الصادرة من الحكومة الريفية والتي تمثلت بشلاث قرارات اصدرتها لحماية الأمن والاستقرار في اليلاد، وهذه القرارات هي:

١ ـ منع الأفراد من حمل السلاح للاغراض الشخصية وأن عليهم تسليمها السي المحاكم، فقد رأى الأمير في الامتلاك الشخص للسلاح، استخفافاً مباشر بالسلطة، ونجحت الحكومة في الواقع في استتاب الأمن حتى نهاية الحرب.

٢ ــ الانذار بالقتل لكل من يعتدي على أوربي أو يقتــل أسـيراً تماشـياً مـع
 القوانين الدولية.

٣ ـ اعدام كل شخص يتهم بالتجسس لصالح الأسبان أو الفرنسيين ضد مصلحة البلاد (^١) . ومن أجل القضاء على المرتزقة الذين يدخلون البلاد ويخرجون منها الى جزيرتي بادس والنكور بحجة الاغراض التجارية، فقد هاجمت القوات الريفية هاتين الجزيرتين اللتان كانتا مقراً لأعمال هؤلاء عام

۱۹۲۳ فاستولت على احداهما، وهجر الجواسيس الثانية، وأمنت الحكومة شرر المرتزقة طيلة مدة الحرب حتى عام ۱۹۲۹ (۸۲) .

نتيجة لهذه الجهود، فقد ساد النظام في كل مكان ونفذت أو امر الأمير بدقة. وللدليل على قوة الأمن وحالة الاستقرار التي سادت في ظل حكومة الريف حتى ايامها الأخيرة، كتب الصحفي سكوت مورر الذي زار الريف عام ١٩٢٥، فقال: ان القانون والنظام مطبق في جميع أنحاء البلاد، وان الاقتتال بين الأهالي قد انتهى، وخيم الأمن على الممتلكات وطرق المواصلات، وان العدالة والأمن امام القانون قد تحقق في ظل السلطة الريفية (٢٠١٠). كما كتب الصحفي السويدي اليكساندر لاتكلي مراسل جريدة المانشستر غارديان في نيسان البريل عام المحتاج المناع زيارته للريف مانصه: "ان سلطة عبد الكريم تبدو مطلقة، وقوانينه على سبيل المثال ضد العداوات الشخصية والقبلية تبدو نافذة، انك تستطيع على الشارع في الريف، ولكنك لا تستطيع عمل ذلك لا في النطاق الفرنسي ولا الإسباني (١٠٠٠)، وصار "الأجنبي بدل الوطني يستطيع أن يجوب تلك الانحاء أمناً لا يخشى شراً من أحد اذا كان يحمل جوازاً من الأمير، وحتى صار الريفي يحار من هذه السلامة المدهشة التي يتمتع بها في حله وترحاله (١٠٠٠).

## المؤسسات المدنية:

على الرغم من حالة الحرب التي عاشتها البلاد، الا أن حكومة الريف اهتمت بالمؤسسات المدنية فبذلت جهوداً محمودة في هذا المجال، اذ نظمت مالية البلاد، كما نظمت القضاء، واهتمت بنظام التعليم، فأسست المدارس، كما عنيت بالحالسة

الصحية وحاولت الارتقاء بها، ونظمت المواصلات الى غير ذلك من الاصلاحات التي أصبحت نواة لنهضة شاملة.

وفيما يأتي أبرز تلك الاصلاحات:

### الأصلاحات المالية:

لم تكن لحكومة الريف عملة نقدية خاصة بها تنظم بموجبها ماليتها (٢٠١)، لكن جرت محاولة لاصدار عملة نقدية عن طريق انشاء تنظيم مصرفي يدعى "البنك الريفي" واصدار أوراق نقدية خضراء تطبع في بريطانيا، ويكون مقر البنك في اجدير، وكان ذلك عام ١٩٢٤، الا أن الظروف الحربية للدولة الريفية حالت دون تحقيق ذلك (٨٠٠).

كان سائدا في المغرب في المرحلة التي سبقت الحماية الفرنسية والاسبانية عام ١٩١٢ العملة النقدية التي تسمى الحسني والتي أصدرها مولاي الحسن الأول (١٨٧٣ – ١٨٩٤)، وبعد اعلان الحماية، ظهر التعامل بالعملة الاسبانية المسماة البيزيتا في منطقة شمال المغرب، والفرنك الفرنسي في منطقة النفوذ الفرنسي، وبقيت الحالة على هذا الوضع حتى عام ١٩٢٠، حيث سادت العملتين الاسبانية والفرنسية على العملة المغربية، فانعدم النقد الوطني، بل ان التعامل بالوحدة النقدية الاسبانية ظل قائما حتى بعد قيام حكومة الريف (٨٨).

نظمت حكومة الريف المالية التي تتوقف عليها صرفيات المؤسسات العسكرية والمؤسسات المدنية، وقد جاءت المصادر المالية لحكومة الريف من:

١ - الموارد الداخلية، وتتمثل في:

أ ــ الزكاة.

ب \_ الضرائب.

٢ \_ الموارد الخارجية، وتتمثل في:

أ ـ فداء الأسرى

ب ـ الرسوم الكمركية.

#### ١ ـ الموارد الداخلية:

كانت موارد حكومة الريف تتألف من الزكاة والضرائب، فأما الزكاة، فقد كانت تدفع نقداً، أو على شكل موارد زراعية. ويلزم الفلاحون بزراعة أراضيهم، والا سحبت لغيرهم ضماناً لعدم تركها بدون زراعة. وكان جمع الزكاة يسير بشكل دقيق ومنظم، فقد كلف وزير المالية الأمناء لجمع الزكاة مسن المواطنين ووضع رقابة على هؤلاء الأمناء بالتفتيش والمحاسبة، وقد قدرت مدخولات الزكاة السنوية بمبلغ (٧٥) الف بيزيتا (٩٥).

أما الضرائب فقد كانت على ثلاثة أنواع، الأولى وتسمى "الضريبة" ويدفعها الى الحكومة جميع السكان باستثناء الفقراء وجرحى الحرب. والثانية تسمى "التيجان" وهي ضريبة مفروضة على الثروات، وكانت محدودة بما تفرضه الحكومة على هذه الثروات، ولا يستطيع القواد أن يأخذون اكثر مما فرضت الحكومة. أما الثالثة، فهي الغرامات، وهي ضريبة مفروضة على الجماعات الخارجة على السلطة المركزية، كما حدث لقبيلة بني زروال حينما أظهرت تمردها عام ١٩٢٥ بسبب دعاية بعض المتعاونين مع الفرنسيين، ففرضت عليها حكومة الثورة مبلغ (٠٠٠) الف بيزيتا (٩٠٠).

### ٢ ـ الموارد الخارجية:

شكلت الموارد المستحصلة من فداء الأسرى ورسوم الكمارك مبلغاً مالياً ضخماً لخزينة الحكومة. فقد استطاع الأمير ابن عبد الكريم الحصول على ماليين بيزيتا عام ١٩٢٣ فداء الأسرى الأسبان في معركة أنوال، كما أخذت الفدية من الجنود الأسبان المحاصرون في مراكزهم، كما تم ذلك في نهاية عام ١٩٢٤، حيث كان المحاصرين يفدون أرواحهم بمبلغ جسيم. وشجعت هذه الطريقة الريفيين الى الاقدام على محاصرة المراكز الاسبانية (١٩١).

لقد شكلت الأموال المجباة من الزكاة والضرائب بأنواعها المختلفة ومن فداء الأسرى مبلغاً كبيراً من المال في خزينة الحكومة الريفية، وينقسل عن الأمسير الخطابي قوله في هذا الصدد: "لقد كانت مالية الريف منظمة تنظيماً حسناً، وكان دخل الخزينة يقرب من مائتي مليون بيزيتا، وكانت موارد الخزينة من الضرائسب والجزية التي كنت افرضها على بعض القبائل الثائرة، ومن الفديسة التي كانت اسبانيا تدفعها ثمناً للاسرى الذين كانوا يسقطون بين يدي رجالي، وهده كانت تدر على خزائني مبلغاً عظيماً من المال في كل سنة "(١٠).

وفضلاً عن الأموال المستحصلة من فداء الأسرى، كانت هناك رسوم الجمارك، فقد كانت هناك ادارة في مدينة الحسيمة، كانت مصدراً مهماً للحكومة الريفية، الضافة الى الأموال المفروضة على الداخل والخارج من السلع من فاس أو الجزائر والتي سميت بالمداخل الديوانة "وقد قدر مدخول هذه الديوانة بمبلع () آلاف بيزيتا يومياً، وهو مبلغ مبالغ فيه على ما يبدو، وقد توقف هذا المبلع

في عام ١٩٢٤، حيث أصبح الانجاز في هذه المناطق محفوفاً بالمخاطر في بدايـة التوتر مع الفرنسيين (٩٣).

كانت الموارد المالية الآتية من المصادر الداخلية والخارجية تحفظ في "الخزينة العامة للمال" وكان المسؤول عنها الأمير عبد السلام الخطابي وزير المالية، وهو الذي يتولى الاتفاق ومراقبة المصاريف في الدولة، وبمساعدة متصرف ومساعد المالية احمد بوجبار، وكان مقرها في كمون في أواخر سنة الجمهورية، وقد سقطت في أيدى الفرنسيين بعد ذلك (١٤٠).

قامت قيادة الثورة بتنظيم مالية البلاد وصرفها على ادارة البلاد وتدبير امور الجيش وحسن سير المشاريع الخدمية لأجل النهوض بالبلاد (٩٠٠).

#### التعليم:

كان التعليم الديني التقليدي منتشراً في جميع أنحاء البلاد، وتمثل في الكتاتيب التي كانت تتركز في المساجد المعدة لهذا الغرض، وحوت هذه المساجد غرفاً لسكنى الطلبة، أما معاشهم فقد كان على عاتق السكان في المنطقة، ويدعى غرفاً السكنى الطلبة، أما معاشهم فقد كان على الجميع. أما الأساتذة فكانوا من المعروف". وكان هذا المعروف اجباري على الجميع. أما الأساتذة فكانوا من الفقهاء وكان معاشهم يقع أيضاً على السكان بالتناوب ويدعى "النوبة"، وقد بقل التعليم الديني على هذه الشاكلة حتى اعلان الحماية الأجنبية على المغرب عام التعليم الديني على هذه الشاكلة حتى اعلان الحماية الأجنبية على المغرب عام وقوجيه المنهج الاستعماري، فأصبح التعليم المحلي محدوداً ومراقباً، لأن السلطات الجديدة رأت في انتشار التعليم تهديداً لها في الصميم، وبذلك بات التعليم في البلاد يسير طبقاً لمبادىء استعمارية تتلخص في العمل على تكوين طبقة صغيرة

من المتعلمين محدودة الثقافة لتكون واسطة بينهم وبين الشعب من خلال بعيض الوظائف التي يؤدونها في الادارات المختلفة والتي لا يمكن الاستغناء عنهم فيها. وفي شمال المغرب فتحت بعض المدارس العربية \_ الاسيبانية لتحقيق هذا الغرض وكذلك محاولة لاضعاف اللغة العربية وبث الثقة بالأسيبان. وقد لعبت المساجد المنتشرة بشكل واسع في بوادي الشمال، فضلاً عن الميدن، دوراً في اثارة الحماسة للجهاد وفي أرض الريف ضد الاسبان والفرنسيين (٢٠).

اهتمت حكومة الريف، بعد تحرير معظم مناطق شمال المغرب بنشر التعليم في البلاد، فبعد تقسيم المنطقة الى وحدات ادارية، بدأت بانشاء المدارس في هذه الوحدات، ليدخلها ابناء البلاد الذين لم يصلوا الى سن الخدمة العسكرية (٩٧).

ان جهود الحكومة لم تتوقف عند حدود التعليم الديني التقليدي، فقد توجه اهتمامها نحو تنظيم التعليم تنظيماً حديثاً وعلى قواعد عصرية. فقد كان في نيسة الأمير الخطابي انشاء وزارة المعارف (التربية والتعليم) وتطوير امكانات المتعلمين ليساهموا في النهضة التعليمية الحديثة. وكانت باكورة اعمالها في هذا المجال، هو تأسيس ثلاث مدارس بمناهج حديثة. ولم تتوقف جهود الأمير عند حدود ادخال المناهج الجديدة، بل والاشراف المباشر على ادارتها وتقديم الرعاية لها، وهذه المدارس هي:

ا ـ مدرسة اجدير، حيث استقطبت الشبان الذي حصلوا علي شيء من التعليم التقليدي، وقد أدخلت فيها مناهج دراسية جديدة بمبادرة الأمير نفسه، شملت الرياضيات والعلوم والقواعد العسكرية العامة، وعين لادارتها احد علماء بني ورياغل وهو الفقيه محمد بن الحاج حدو من قرية ازغار ، وكان الأمير الخطابي يشرف عليها اشرافاً مباشراً، ويزورها كلما سنحت له الفرصة، ويختبر

التلاميذ في معلوماتهم ويسدي النصائح لادارتها، ويضع مرتباً شهرياً للمدير بلـغ (١٠٠) بيزتا اسبانية، وكان مبلغاً مغرياً في ذلك الحين.

٢ ـ مدرسة زاوية ادوز بقبيلة بقيوة، وقد أشرف الأمير الخطابي بنفسه على وضع منهاجها الدراسي في احدى تحركاته الى تلك الجهة، وكان مديرها الفقيه محمد شبال احد علماء غمارة وعين له راتب شهري (١٠٠) بيزتا اسبانية ايضاً.

٣ ــ ولم تغفل حكومة الريف التعليم الديني، ففي شفشاون اسست معهداً دينياً
 وعين فيه الفقيه العمرتى بنفس المرتب السابق ايضاً.

ومن الجدير بالاشارة الى أن حكومة الريف ادخلت السى جانب السدروس الدينية والمناهج الجديدة، الأناشيد الوطنية كذلك (٩٨). ويبدو أن ادخال دروس القواعد العسكرية ضمن المناهج المقررة في هذه المدارس العصرية كان يسهدف الى تربية جيل من الشبان المتدرب على اساليب القتال، ويمتلك معرفة بأصول القواعد العسكرية، وذلك لتعبئة الجيل الناشىء منذ البداية للاستعداد للمواجهة مع أعداء الوطن، وقد كانت ثورة الريف مدرسة عملية تخرج منها العديد من الشبان الذين اسهموا فيما بعد في بناء وطنهم.

كما أن ادخال الأناشيد الوطنية ضمن المناهج الدراسية يهدف كما هو واضــح الابقاء على الحماس الوطنى وتعميق الوعى بالنضال ضد المحتلين الاجانب.

وكان من ضمن الاناشيد الوطنية التي ادخلت الى المناهج الدراسية قصيدة محمد الناصري التي أشار فيها الريفيسون النصري التي أشار فيها الريفيسون انتصاراتهم ضد المستعمرين، يقول فيها:

وسل البرانس والتسول ل وجاية السبت والكيفان والأكنافيا تلك المواقع حطمت ابطالهم وارتهم من ويلها اصنافا (11)

ونشيد باللهجة العامية الفه الشريف الحسن التلمساني، وأنشده لدى استقباله لمحمد الخطابي عند دخوله شفشاون في عام ١٩٢٤، ومن مقتطفاته:

ريفنا العارين نحان فيه الأسد ريفنا العجاج والتحام السيوف فلي ثنايا العجاج والتحام السيوف بينما الجوداج والمنايا تطوف بينما الجوداج والمنايا تطوف يتهادى ناسيم فيه أزكلى سلام نحاو عباد الكريام الأماير الهمام فيانذوق الزعاف الضبال فانعلى الضبال فانعلى السهناف بالأمير البطال (١٠٠٠)

#### القضاء:

وكان القضاء احدى المؤسسات المدنية المهمة في جمهورية الريف، لهذا أبدت حكومة الريف اهتماما بهذا الجهاز. وعلى هذا الأساس ومنذ بداية حركة المقاومة الريفية وتأسيس مركز المقاومة لتنظيم عمليات المواجهة مع الأسبان قرر الأمير الخطابي، أن يكون في هذا المركز محكمة للفصل في القضايا المدنية

والجنائية وكان الأمير في هذه الفترة هو الذي يقسوم بممارسة القضاء بين السكان، فضلا عن جهوده في تنظيم المقاومة.

كان اعلان جمهورية الريف في ١٩ أيلول ـ سبتمبر ـ ١٩٢١ بداية نظهور هذا الجهاز المدني القائم على مبادىء الشريعة الاسلامية، فقد رأى الأمير ان التشريع الاسلامي كفيل بكل احتياجات الانسان في ميدان الحياة العامة، وعلى ذلك كان تشكيل وزارة للعدل مع بداية تأسيس نظام الحكم، واوكلت اعمالها الله الفقيه محمد بن على بولحيا الذي أسس مجلسا مركزيا للقضاء في البلاد، وسمي هذا المجلس محكمة الشعب، ويتكون هذا المجلس من الزعماء المرموقين من الناحية الخلقية وصفاء الطوية وشهامة المجاهد وعددهم خمسة عشر مستشارا(١٠٠١).

وبعد تقسيم البلاد الى وحدات ادارية، تم تعيين قاضي للقضاة في كل وحدة ادارية، كما تم تعيين قاضي لكل قبيلة أو عدة قضاة لحل مشاكل القبيلة واتمام قضاياها الاجتماعية كالزواج مثلا، وكان الهدف من توزيع القضاة الى كل مناطق البلاد هو تحقيق القانون الموحد للشريعة الاسلامية ونشر تأثير السلطة المركزية أنضا (١٠٢).

انتقل تثبيت القانون القضائي والعقوبات في ظل جمهوية الريف من الاشخاص الى الدولة، فلم يعد تثبيت العقوبة اجتهادا للاشخاص، وأن اصبحت الحكومة أداة اقرار وتنفيذ العقوبة. فمثلا الغيت الفدية في التعويض عن المقتول، وأوكل الى الحكومة تنفيذ العقوبة الصادرة بحق القاتل. ويبدو أن ممارسة الحكومة لدورها في القضاء كان من أهدافه أن تحل مبادىء الشريعة الاسلمية محل الاعراف القبلية التي كانت سائدة، وبذلك يتحقق الأمن الاجتماعي وترول النزاعات الشخصية والقبلية في البلاد.

ان هذا الاتجاه في مسؤولية الدولة عن حفظ النظام الاجتماعي من خلال تطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية عبر نظام القضاء، انتشر ليغطي جميع المناطق ويزيل ماكان متعارفاً عليه من اعراف قبلية. ومن الممكن متابعة هذا الاتجاه من خلال وثائق السجن المركزي في اجدير التي تغطي مرحلة من حرب الريف حيث تتنوع من خلال هذه الوتائق الجرائم السياسية والاجتماعية والعقوبات المتخذة بحق كل جريمة أو ذنب (١٠٣). قسمت الجرائم في النظام القضائي لجمهورية الريف الى ثلاثة أصناف:

- ١ \_ جرائم سياسية واضحة كالتجسس والخيانة.
- ٢ \_ جرائم جنائية كالقتل والمنازعات الشخصية.
  - ٣ \_ جرائم اجتماعية.

تنوعت العقوبات ازاء كل صنف من أصناف الجرائم، وتقع عقوبة الاعدام رمياً بالرصاص على المتهمين بالتجسس والخيانة، كما فرض الحبس والغرامات في المسائل المتعلقة بالنظام العام، أو بقضايا اجتماعية معينة.

كما تداخلت الصلاحيات القضائية مع الحفاظ على الوضع الأمني في البلاد مسن خلال جهاز الأمن الداخلي. فبينما كان القضاء يقرر حالة العقوبة، كانت الاجهزة الأمنية هي اداة التنفيذ، ومع ذلك كان لهذا التداخل أثره في الحفاظ على الأمسن الاجتماعي وحالة الاستقرار في البلاد، لأن هذا النظام أعاد تقييم العلاقة بين الحكومة والاشخاص بموجب القانون. وبذلك نجحت حكومة الريف في الاحتفاظ ليس بالسيطرة السياسية وحسب، ولكن بالسيطرة الاجتماعية ايضاً، وتعززت تلك

السيطرة من خلال الولاء الصادق للأمير محمد بن عبد الكريم واجماع السكان على قيادته.

ان تنظيم سيادة القانون، كانت مجال ارتياح بالنسبة للريفيين، وهذا أشعرهم بمميزات التنظيمات الجديدة للعدالة الاجتماعية. ونقلت شهادة واقعية عن حسن بغدادي سكرتير الأمير الخطابي قوله: "لم يكن في السجون والمعتقلات الاسرى الحرب الأجانب والسجناء السياسيون المعادون للنظام المتواطئون مع العدو، أما الجانحون والجناة فلم يكن لهم عملياً أي وجود فيها"(١٠٠٠).

#### الصحة:

ان اوضاع المغرب الصحية كانت سيئة، ولم يطرأ تبدل كبير على تلك الأوضاع في بداية ثورة الريف، اذ ظلّ الدواء الوحيد المعروف لدى الجميع هو الطب الشعبي القائم على الكي والتعاويذ وحمل الحجامات. واستمرت هذه الحالة البائسة في بداية عهد جمهورية الريف، وذلك لاتعدام وجود الأطباء أو المستوصفات والمستشفيات، الا أن انتصار الثورة الريفية في معركة أنوال على الاسبان عام ١٩٢١، وفر كمية من الأدوية، فاستخدمها الريفيون قرابة سنتين، لكن الحاجة كانت اكبر من ذلك، فعملت حكومة الريف في نطاق هذه الاحتياجات عام ١٩٢٣ على الاستعانة بطبيب وطبيبة فرنسيين الا أنه لا يعرف مدة بقائهما.

تأثرت الحالة الصحية للمجاهدين عام ١٩٢٤، ففضلا عن محدودية وسائلهم الصحية، جاء استخدام الغازات السامة من قبل الاسبان ليزيد هذه الحالة بوساء وازدادت هذه الحالة سوءا مع حصار اسبانيا لهم ومنع الأدوية وأدوات الاسعاف الطبية من طنجة للجرحى من رجال الريف رغم أن القوات الريفية كانت تحتاج هذه الأدوية لمعالجة الأسرى كذلك، فأصبحت الحاجة ماسة الى معالجة المصابين بالغازات السامة من الأطفال والنساء والعجزة والمجاهدين، وعلى ذلك استقدمت الحكومة أحد الأطباء المغاربة من فاس يدعى المحبوب، وكان عمله في معالجة المرضى شاقا لعدم وجود أي مستشفى أو مستوصف تتوفر فيه أدوات العلاج والأدوية، ومع ذلك فقد قام بمجهود وان كان محدود الأدوية .

ازدادت الحالة الصحية سوءا في جمهورية الريف بعد عـــام ١٩٢٥ وذلك لتفاقم حالة الحرب بين الثورة الريفية والاسبان والفرنسيين وما نجم عنــها مــن كثرة القتلى والجرحى، والى شيء من هذا يشير الأمير فيقول لاحــد الصحفييـن الأجانب الذين قابلوه:

"وبعد سنة ١٩٢٥ أخذنا نشعر بالحاجة الى الأدوية، فأن طياراتكم كانت تجوح كثير منا، واني اذكر أن قنبلة واحدة أطلقتها احدى طياراتكم علينا، جرحت ما يقرب من ستين نفرا... وعلى أثر ذلك أضطررنا لطلب المعونة من جمعيات الصليب الأحمر الأجنبية للعناية بمرضانا وجرحانا"(١٠٦) ، الا أنه من المؤسف أن هذه الجمعيات التي كرست جهدها لخدمة الانسانية بدون تمييز، كانت قد انحازت ضدهم أيضا في مجال عملها، وفي ذلك يضيف الأمير قائلا:

"يسؤونا وأيم الحق أن ترى جمعية الصليب الأحمر من الامم النصرانية من غير تمييز جنسية ولا قومية تهتم بجرحى الاسبانيين وأسراهم الذين بقسوا فسي

أيدينا وتبعث لهم الكميات الوافرة من الدراهم ونرسل لهم الأطباء ليقوموا بمداواة جرحى الاسبانيين وليس لنا من جمعياتنا الخيرية من يصلنا"(١٠٧).

ومع ذلك، ففي عام ١٩٢٥ جاءت بعثة فرنسية وجهها الصليب الأحمر تحت اشراف طبيب فرنسي يدعى كود، وكان الغرض من مجيئها معالجة المرضى الفرنسيين، وهذه البعثة الطبية أسدت الكثير من الخدمات للريفيين بحكم وجودها بينهم. لكن الحالة الصحية ازدادت تدهوراً، فكان لابد من انشاء مستشفى لمعالجة المرضى، وفي خضم الصراع الدائر بين الثورة الريفية والاسسبان والفرنسسيين، فكرت حكومة الريف ببناء مستشفى كبير في اجدير بعد أن توفرت لديها الادارة الطبية وهو الدكتور كود فاستغلت فرصة وجوده، وطلبت منه أن يخطط لمستشفى كبير في عين حلوف في أعالي اجدير، الا أن هذا المشروع الصحي فشل بسسبب كبير في عين حلوف في أعالي اجدير، الا أن هذا المشروع الصحي فشل بسسبب الهجوم العام الذي قام به الجيش الاسباني على اجدير في نهاية عام ١٩٢٥ (١٠٠٠). ومع ذلك لم يفقد الأمير الخطابي الأمل في استقدام بعثة طبية، فتوجه نحو الشرق لطلب النجدة الطبية، وأمل يبعث ارسالية طبية لمعالجة الجرحي الريفيين، لكنه اخفق في ذلك، وأستمرت الحالة على تلك الصورة حتى سقوط جمهورية الريف

### المواصلات:

اهتمت حكومة الريف بالمواصلات بمختلف انواعها، وكان للأوضاع الحربية التي مرت بها، أثر كبير في هذا الاهتمام وذلك لتسهيل مهمة تنقلات القوات المسلحة والذخائر بأسرع ما يمكن، وايصال أوامر القيادة العسكرية في اجدير الى المراكز الحربية والاطلاع على المواقف فيها، اضافة الى تسهيل مهمة ارتباط

المراكز الادارية بالعاصمة اجدير، والوقوف على الحالة السياسية والادارية في البلاد. ومن أجل ذلك، بذلت حكومة الريف جهوداً كبيرة في اصلاح الطرق وتعبيدها والعمل على ادخال الوسائل الحديثة في المواصلات، فربطيت مختلف مناطق البلاد عن طريق الاسلاك التلفونية وتم ربطها مع مركز القيادة في العاصمة اجدير.

كانت الطرق الداخلية في الريف غير معبدة، فعملت حكومة الريف على تعبيدها تحت اشراف موح موزور الاجديري. وقد اثمرت مجهودات الحكومة في تعبيد الكثير من الطرق الداخلية لتسهيل المواصلات السريعة سهواء للسهارات الثلاث التي كانت تمتلكها لنقل قيادة اركان الحرب او لتنقلات القهوات المسلحة والعربات والذخائر، فشقت الطرق المعبدة لتربط العاصمة اجدير ببقية مناطق البلاد، فنم تعبيد طريق اجدير – ترجيست وطوله ٥ ٢ كم وطريق اجديس بني بويفرح وطوله ٢ كم، اضافة الى طريق اجدير – اربعاء تويرت، ومن تويسرت الى اكنزناية.

خططت حكومة الريف لشق طريق يربط شرق البلاد بغربها وجنوبها مسن خلال التصاميم التي رسمت لذلك. فقد عثر الأسبان بعد انتهاء الثورة الريفية على تصاميم لطريق يمتد من مليلية الى تطوان عبر ترجيست باب برد باب تازة فشفشاون بطوان، وكان الطريق مرسوماً بالكيلومترات بين ٢٠٠٠م و ٣٠٠٠، وهذه التصاميم اتبعها الاسبان بعج الاحتلال (١٠٠٠).

ومن أجل تسهيل المواصلات البريدية عبر هذه الطرق السى مختلف المناطق ونقل التعليمات والأوامر الخاصة بالمراكز الحربية أسست حكومة الريف مصلحة بريد في اجدير من أجل التسريع في نقل التعليمات وكان ذلك قبل استخدام الهاتف على مايبدو، وكان الرقاس (المراسل) يقوم بمهمة ساعي السبريد

وهو يستطيع قطع ٢٠ ـ ١٠ ٨كم في كل ليلة حاملاً الرسائل السرية الخاصة بالقيادة، واذا صادف وأن القى عليه القبض من قبل الاعداء، كان يحرق الرسائل وينتحر (١١٠).

حاولت حكومة الريف تجاوز حالة المواصلات البرية باستخدام الهاتف، ذلك أن الظروف الحربية وتتابع العمليات الصكرية في جبهات القتال تتطلب الاسواع في معرفة المواقف الحربية في كل جبهة وايصال التعليمات والأوامر من القيادة الى المراكز الحربية والادارية في البلاد. وكانت معدات انشاء شبكة مواصلات هاتفية متوفرة لديها من خلال ماغنمته في معركة أنوال عام ١٩٢١. فلم يكن والحالة هذه الا انشاء هذه الشبكة لربط مختلف مناطق البلاد بالعاصمة اجديس مركز القيادة السياسية والعسكرية وقد نجحت الجهود لانشاء هذه الشبكة عام ١٩٢١ ميث أمرت قيادة أركان الحرب بتنظيم الفرق الفدائية للتسرب ليلا السيم مناطق وجود الاسبان وقطع الاسلاك عنها وحملها واستخدامها لمصلحة الشورة، ويبدو أن الهدف من ذلك تحقيق غرضين، أولهما قطع إتصال المراكز الاسبانية عن بعضها أو مع مركز القيادة من أجل الانفراد بمحاصرتها وتسهيل مهمة السيطرة عليها، وثانيهما توفير الموجود من الاسلاك خاصة وان الجهود سيعت لمد هذه الشبكة الهاتفية الى مختلف مراكز البلاد، فكان لابد من الحصول على مواد تلفونية كبيرة، فقامت هذه الغرق لتحقيق ذلك.

كما تم ارسال بعض الأشخاص لشراء الأجهزة والأسلاك الهاتفية عن طريق "السوق السوداء" في ناحية وجدة من الجزائر ومنطقة طنجة الدولية، ولما كلنت الجهود في هذا المجال تحتاج الى خبرات فنية لانشاء هذه الشبكة في طول البلاد وعرضها وربطها بمركز القيادة في اجدير، فقد تمت الاستعانة بخبرات الأسسرى الاسبان (١١١)، ومساعدات عدد من الانكليز الذين تعاطفوا مع الحركة التحرريسة

في الريف حيث أنشأوا محطة للارسال اللاسلكي في اجديس (١١٢). ان اصرار الريفيين على اقامة هذه الشبكة الهاتفية قد جعلهم يستخدمون الأشجار والادغال كاجراء ضرورى لحين توفر الأعمدة اللازمة.

وقد اثمرت الجهود التي بذلت في انشاء هذه الشبكة في مختلف مناطق البلاد ومراكزها الحربية، فبعد ثلاث شهور من العمل المتواصل في هذا المجال تم ربط جميع المراكز الحربية والمحاكم المدنية ببعضها بالعاصمة اجدير، فأصبحت القيادة العسكرية على اتصال مستمر بوحداتها العسكرية المتحركة في مختلف الجهات الامر الذي سمح لها بتنفيذ عمليات مشتركة في ميدان واسع. ولعل ما كتبه مراسل جريدة الشيكاغوتربيون الامريكية في مقابلة له مع الأمير في حزيران ويونيو عام ١٩٢٥ وهو أن الأمير كان يقضي (١٨) ساعة يومياً في المدار الأوامر الى ضباطه وجنوده في المراكز الحربية والتعرف على طبيعة سير العمليات الحربية (١١٥) دليلاً مهماً على النتائج الإيجابية لانشاء الشبكة المذكورة.

ان ما قامت به حكومة الريف عبر بشكل أو بآخر عن محاولات مخلصة لاحداث تغييرات في البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الى درجة أن مناطق الريف أصبحت متميزة عن مايجاورها من المناطق التي ظلت خاضعة للحماية الاسبانية والفرنسية.

## مصادر وهوامش الفصل الرابع:

(١)رياض، المصدر نفسه، ص ٢٧١

Montagne, op. cit, p. 156.

- (٢) القاضي، المصدر السابق، ص ص ١٢٥ ـ ١٢٦.
- (٣) القاضي، المصدر نفس، ص ص ٣ ١ ٢ ١٢٨؛ وابن جلون، هــذه مراكــش، ص ١٨٨ ؛ ويحيى، المغرب الكبير، جـ ٣، ص٩٧٢.
  - (٤) الفاسى، الحركات الاستقلالية، ص ص ١٢١ ـ ١٢٢.
  - (٥) أمين سعيد: الوطن العربي، دار الهلال (القاهرة، لا ، ت)، ص ٢ ٤؛ هاشم التكريتي،

معركة أنوال، المؤتمر العلمي الأول، تاريخ العرب العسكري، (بغداد ١٩٨١) و ص٢٣.

- Jean Meyer: Les consequences poliyiques de la guerre du Rif en (٦)
  Espagne, (Julien), p. 305:
- (۷) التكريتي، المصدر السابق ص۲۳، وسعيد، ثورات العــرب، ص ص ۱۸۲ ــ التكريتي، المصدر السابق ص۲۳، وسعيد، ثورات العــرب، ص ص ۱۸۲ ـ التكريتي، المصدر السابق ص ۲۳، وسعيد، ثورات العــرب، ص ص ۲۸۲ ـ التكريتي، المصدر السابق ص ۲۳، وسعيد، ثورات العــرب، ص ص ۲۸۲ ـ التكريتي، المصدر السابق ص ۲۳، وسعيد، ثورات العــرب، ص ص ۲۸۲ ـ التكريتي، المصدر السابق ص ۲۳، وسعيد، ثورات العــرب، ص ص ص ۲۸۲ ـ التكريتي، المصدر السابق ص ۲۳، وسعيد، ثورات العــرب، ص ص ص ۲۸۲ ـ التكريتي، المصدر السابق ص ۲۸۲ ـ التكريتي، المصدر السابق ص ۲۳، وسعيد، ثورات العــرب، ص ص ص ۲۸۲ ـ التكريتي، المصدر السابق ص ۲۳، وسعيد، ثورات العــرب، ص ص ص ۲۸۳ ـ التكريتي، المصدر السابق ص ۲۸۳ ـ التكريتي، التك
- (٨) محمد أمين العمري: الحرب الريقية، سر انتصار الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، مطبعة دار السلام، (بغداد ١٩٢٥)، ص ٣٣، ٣٨.
  - (٩) رياض، المصدر السابق، ص٢٧٢.
  - (١٠) العقاد، المصدر السابق، جـ ٢، ص٧١.
  - (١١) التكريتي، المصدر السابق، ص ص ٢٤ ـ ٢٥.

- Julien, op. cit, p. 123. (۱۲)
- Youssoufi, op. cit. P. 90. (17)
- ( ۱ ٤) رشيدي الصائح ملحس: سيرة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بطل الريف ورئيس جمهوريتها، المطبعة السلقية، (القاهرة ١٩٢٥)، ص ٣١؛ عمر ابو النصر: بطل الريف الأمير عبد الكريم، ط١، المكتبة الأهلية، (بيروت ١٩٣٤)، ص١٣٢).
  - (١٥) اعطى لمحمد بن عبد الكريم الخطابي لقب الأمير تمشيا مع الالقاب العربية المعتادة في تسمية قائد المجاهدين باسم الأمير، أي أمير الجهاد.

انظر: محمد عبد المنعم المحامي: الأمير عبد الكريم بطل الشمال الافريقي، المكتبة العلمية، (القاهرة ١٩٥٨). ص١٢؛

القاضي ، المصدر السابق، ص١٣٣؛ البوعياشي، المصدر السابق، جـ ١، ص٢٣.

- Youssoufi, op. cit, p. 89. (\hat\lambda)
- (١٩) عبد الكريم غلاب: التطور الدستوري والنيابي في المغرب ١٩٠٨ \_ ١٩٧٧، (لا. م)، (لا. ت)، ص ١٤٤.
  - (٢٠) العمرى، المصدر السابق، ص ص ٣٩ ـ ٢٠.
  - (٢١) ملحس، المصدر السابق، ص ٣١؛ ف ب ، التطور الدستورى، ص ١٤٤.
    - (٢٢) ملحس، المصدر السابق، ص ٣١.

- (۲۳) النصوص الأولى للدستور قد فقدت اثناء الحرب حيث كاتت ضمن أرشيف ترك في مدرسة اجدير ودمر مع الوثائق الأخرى اثناء الحرب؛,Youssoufi, op. Cit
  - (٢٤) ملحس، المصدر السابق، ص٣٦.
  - (٢٥) انظر: المحامي، المصدر السابق، ص ٢١؛ ابو النصر، المصدر السابق، ص ١٣٤.
    - (٢٦) عمر ابو النصر، المصدر السابق، ص١٣٥.
  - (٢٧) البوعياشي، المصدر السابق، جـ١، ص٥٣؛ العمري، المصدر السابق، ص٢٧.
- (٢٨) ملحس، المصدر السابق، ص٣٢، عمر ابو النصر، المصدر السهابق، ص٣٢؛ الجمل، المصدر السابق، ص٣٤؛

Youssoufi, op, cit, p. 89.

(٢٩)

(٣٠) البوعياشي، المصدر السابق، جـ١، ص٣٦، جـ٢، ص ص ١٣٢ ـ ١٣٣؛ القاضي، المصدر السابق، ص٣٢؛ العلمي، المصدر السابق، ص٣٠.

Youssoufi, op. cit, p. 93.

- (٣١) ملحس، المصدر السابق، ص٣٨.
- (٣٢) محمد العلمي: زعيم الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي، مطابع دار الكتاب (الدارالبيضاء ١٩٦٨)، ص٢٨؛

سعيد، تورات العرب، ١٨٣؛ المحامي، المصدر السابق، ص٠٥: البوعياشي، المصدر السابق، جـ ٢، ص١٣٣؛

Youssoufi, op. cit, p. 93.

- (٣٣) البوعياشي، المصدر السابق، جـ٢، ص ص ١٣٤ ـ ١٣٤.
- Youssoufi, op ciy, p, 93 (Tí)
  - (٣٥) البوعياشي، المصدر نفسه، جـ٣ ص ص ١٣٣ ـ ١٣٤
    - (٣٦) الفاسى، الحركات الاستقلالية، ص١١٠.
- (٣٧) ملحس، المصدر السابق، ص٤٦؛ عمر ابو النصر: المصدر السابق، ص١٣٧.
  - (٣٨) سعيد، ثورات العرب، ص ص١٨٣ ـ ١٨٤.
  - (٣٩) القاضى، المصدر السابق، ص ص ١٢٦ ـ ١٢٧.
    - (٤٠) العمري، المصدر السابق، ص ٤٢، ٥٠
    - (٤١) عمر ابو النصر، المصدر السابق، ص١٣٨.
- (٤٢) علال الفاسي: حديث المغرب في المشرق، المطبعة العالمية، (القاهرة ١٩٥٦)، ص ص ٦٣ ـ ٦٤.
  - (٤٣) البوعياشي، المصدر السابق، جـ١، ص١٤٠
    - (٤٤) ملحس، المصدر السابق، ص٧٤.
  - (٤٥) البوعياشي، المصدر السابق، جـ ٢، ص١٧٨.
- (٤٦) العمري، المصدر السابق، ص ص ٤٧ ــ ٥٠، رابطــة الدفــاع عــن مراكـش، مراكش تحت النفوذ، ص ١٤.
  - (٤٧) العلمي، المصدر السابق، ص٢٨.
  - (٤٨) القاضى، المصدر السابق، ص ص ١٤٧ ــ ١٤٨.
    - (٤٩) العمرى، المصدر السابق، ص٠٥،

Jamil Abun – Nasr A History of the Maghrib, Cambridge University Press, (Cambridge 1975), p. 365.

- (٥٠) ملحس، المصدر السابق، ص ٤٩.
- (٥١) القاضى، المصدر السابق، ص١٩٨؛ عمر ابو النصر، المصدر السابق، ص ص
  - ٢١٠ ـ ٢١٤؛ يحيى، المغرب الكبير، جـ٣، ص٩٧٩.
    - (٥٢) يحيى، عبد الكريم، ص٧٣.
- (٥٣) ملحس، المصدر السابق، ص٤٤؛ البوعياشي، المصدر السابق، جــــــــ، ص ص مـــــــ ١٦٨ ــــــ ١٧٧، العلمي، المصدر السابق، ص٢٧.
  - (٥٤) البوعياشي، المصدر السابق، جـ٢ ص ص ١٦٨ \_ ١٦٩
- (٥٥) البوعياشي، المصدر نفسه، جـ٢، ص١٦٨، ١٧٧؛ القاضي، المصدر السابق، ص١٦٨؛ ملحس، المصدر السابق، ص٤٧.
  - (٥٦) العلمي، المصدر السابق، ص٣٠.
  - (٥٧) اليوعياشي، المصدر السابق، جـ٢، ص١٧٧.
    - (٥٨) المصدر نفسه، جــ١، ص١٤٤.
- (٩٩) العمري، المصدر السابق، ص٤٩؛ عمر ابو النصر، المصدر السابق، ص١١، ٢٢١.
  - (٦٠) ستودارد، المصدر السابق، جـ٣، ص١٨٩.
- (٦١) العمري، المصدر السابق، ص ٤١؛ عمر ابو النصر، المصدر السابق، ص ١٤؛ المحامي، المصدر السابق، ص ٥٤.
  - (٦٢) عمر ابو النصر، المصدر السابق، ص ص ١٣٧ ـ ١٣٧،

Youssoufi, op, cit, p. 96.

- (٦٣) القاضى، المصدر السابق، ص ص ١٣، ٥٧، ٦٠ ـ ٦٣، ٩٣، ٩٧.
  - (٦٤) عمر ابو النصر، المصدر السابق، ص١٧٠.
  - (٦٥) عمر ابو النصر، المصدر نفسه، ص ص ٢١٦ ــ ٢١٧.

- (٦٦) البوعياشي، المصدر السابق. جـ١، ص١١٤، جـ٢، ص١٦٣.
  - (٦٧) العمرى، المصدر السابق، ص٢٤.
  - (٦٨) البوعياشي، المصدر السابق، جـ٢، ص ص ١٦٨ ـ ١٧٢.
- (٦٩) القاضي، المصدر السابق، ص٣٠٣، البوعياشي، المصدر السابق، جـ٢٠ ص٣٠) المصدر السابق، ص٤٩.

Youssoufi, op. cit, F. 97.

- (٧٠) سعيد، تورات العرب، ص ٢٠٠٠.
- (٧١) العمرى، المصدر السابق، ص٣٤.
- (٧٢) البوعياشي، المصدر السابق، جد، ٢، ص١٦٥، ١٧٥.
- (٧٣) ملحس، المصدر السابق، ص٤٤؛ العمري، المصدر السابق، ص٤١:
  - البوعياشي، المصدر السابق، جـ٢، ص ص ١٣٥ ـ ١٣٧.
- (٤٤) المعلم محمد التمسماني من قبيلة تمسمان، كان يعمل باحدى معامل الحديد بطنجة قبل أن تقوم الحرب مع الأسبان في عهد محمد أمزيان، وعندما اشتعلت الحرب التحق بالمجاهد امزيان وكرس حياته لخدمة المجاهدين وتصليح السلاح في المنطقة، واستمر في عمله خلال الثورة الريفية، انظر: القاضي، المصدر السابق، ص ٢٠٧ ـ ٢٠٣؛ البوعياشي، المصدر السابق، جـ٢، ص ٢٧٤.
  - (٧٥) القاضى، المصدر السابق، ص٦.
- (٧٦) القاضي، المصدر نفسه، ص ٦؛ يحيى، المغرب الكبير، جــــ٣، ص ٩٩٤؛ عبـ د الكريم، ص ٧٣؛ البوعياشي، المصدر السابق، جــ٢، ص ١٧٤.
  - (۷۷) جريدة السعادة، ۲۲ أيلول ــ سبتمبر ــ ۱۹۲٥.
  - (٧٨) البوعياشي، المصدر نفسه، جـ٢، ص ص ١٧٢ ــ ١٧٤؛ العلمي، المصدر السايق، ص ٣٠٠

(٧٩) سعيد، ثورات العرب، ص١٨٣؛ المحامى، المصدر السابق، ص٥٠.

Pennell, op . cit, p. 36. (^.)

(٨١) ملحس، المصدر السابق، ص٣٨،

Ibid, p. 37.

(۸۲) امحمد بن علال البخلاخي التعریف بجزیرة بادس بالریف، تقدیم: عبدالله کنون، ط۱، مکتبة الوعی (طنجة ۱۹۸۰)، ص ۷۳ – ۷۸.

Youssoufi, op, cit, p. 91. (AT)

Pennell, op . cit, p. 37. (^1)

- (٨٥) ملحس، المصدر السابق، ص٣٧.
- (٨٦) ان الحقيقة في وجود أوراق نقدية ريفية كانت نتيجة جهود رجل الاعمال البريطاني المدعو كاردينير Gardiner الذي قام بطبع أوراق نقدية في لندن ونقلها الى الساحل الريفي على ظهر مركب، لكنها لم تستخدم ولصم يصدر أوراقاً نقدية، انظر:
  - .Youssoifi, op. cit, p. 95 ؛ البوعياشي، المصدر السابق، جــ ١ ، ص٤٣ .
    - (٨٧) البوعياشي، المصدر السابق، جـ٢، ص ص ١٥٤ ـ ١٥٥.
      - (۸۸) ابن جلون، هذه مراکش، ص۱۲٦.
  - Youssoufi, op. cit, p. 94. (^9)
  - (٩٠) البوعياشي، المصدر السابق، جـ٢، ص١٥٢؛ العلمي، المصدر السابق،
  - ت ص ۲۸؛ سعيد، ثورات العرب، ص ۱۸٤؛ القاضي، المصدر السابق، ص ۷. ص ۱۸۳ مسدر السابق ص ۲۸
    - (٩١) عمر ابو النصر، المصدر السابق، ص١١٧؛ المحامى، المصدر السابق،

- ص ٨٩؛ العمرى، المصدر السابق، ص ٢٦.
- (٩٢) عمر ابو النصر، المصدر السابق، ص٨١٨، العلمي، المصدر السابق، ص٣٠.
  - (٩٣) العلمي، المصدر السابق، ص٣٠
- (9٤) القاضي، المصدر السابق، ص ص ٧، ٢٢٤ ـ ٢٢٦، البوعياشي، المصدر السابق، جـ ١، ص ١٥٤.
  - (٩٥) رياض، المصدر السابق، ص٢٧٣.
- (٩٦) ابن جلون، هذه مراکش، ص ص ۱٤١ ـ ١٤٣، البوعیاشي المصدر السابق، جـ١، ص ص ٦٦ ـ ٧٠.
  - (٩٧) القاضي، المصدر السابق، ص٧٦، المحامي، المصدر السابق، ص١١.
    - (٩٨) البوعياشي، المصدر السابق، جـ٧، ص١٨٥.
      - (٩٩) صبحى، تاريخ شمال افريقيا، ص١٣٥.
    - (١٠٠) البوعياشي، المصدر السابق، جـ١، ص٥٤.
      - (١٠١) القاضي، المصدر السابق، ص١٠٢.
- (۱۰۲) البوعياشي، المصدر السابق، جـ۲، ص ص ۱۸۲ ـ ۱۸۳، العلمي، المصدر السابق، ص ۲۸.
  - (١٠٣) البوعياشي، المصدر نفسه، جـ١، ص٤٠٩، جـ٢، ص١٨١.

Pennell, op. cit, p. 34 - 35.

- (١٠٥) الشريفي، المصدر السابق، ص١٣، العلمي، المصدر السابق، ص٠٤، البوعياشي، المصدر السابق، ص٠٤، البوعياشي، المصدر السابق، جـ١، ص١٨١، سعيد، تورات العرب، ص١٩١، عمر ابو النصر، المصدر السابق، ص٢١٤، يحيى، المغرب الكبير، جـ٣، ص٩٧٨.
  - (١٠٦) عمر ابق النصر، المصدر السابق، ص ٢١٤.

- (١٠٧) ملحس، المصدر السابق، ص٢٤.
- (١٠٨) البوعياشي، المصدر السابق، جـ٢، ص١٨٢.
  - (١٠٩) البوعياشي، المصدر نفسه، جـ٢. ص١٦٦.
    - (١١٠) العلمي، المصدر السابق، جـ٢، ص ١٦٦.
      - (١١١) القاضي، المصدر نفسه، ص٥٥١.
      - (١١٢) العلمي، المصدر السابق، ص٣٠.
- (١١٣) المحامي، المصدر السابق، ص ص ٥٢ ـ ٥٣.
- (١١٤) القاضي، المصدر السابق، ص٥٥١. عمر ابو النصر، المصدر السابق، ص٨٥، يحيى، المغرب الكبير، جـ٣. ص٩٩٤.

# الفصل الخامس

التحالف الفرنسي ـ الاسباني وسقوط جمهورية الريف

## الموقف الفرنسي من قيام جمهورية الريف عام ١٩٢١ ـ ١٩٢٥:

ابتداء لم تثر الثورة الريفية ضد الأسبان قلق الفرنسيين في الجنوب، بل وجدوا فيها فرصة للانتقام من الأسبان لموقفهم خلال الحرب العالمية الأولى من النشاط الالماني والعناصر المعادية لفرنسا في منطقة نفوذهم في الشهمال، ومهن جهة أخرى لم يتوقع المارشال ليوتي Lyauty المقيم العام (١٩١٢ – ١٩٢٥) لفرنسا في المغرب، أن تكون ثورة الريف اكثر من مجرد اضطراب يحرج مركـــز اسبانيا فيستطيع التدخل ويحصل من خلال ذلك على تعديل حدود المنطقتين باحتلال وادى ورغة على الأقل، والذي حرصت فرنسا خلل مفاوضات ١٩١٢ على الحصول عليه دون جدوى، لكن ثورة الريف تجاوزت المدى الذي كان يفكس فيه المارشال ليوتي والفرنسيين<sup>(١)</sup> ، فقد كان لانتصار المقاومة الريفية في معركة أنوال على الأسبان، أثره في اتخاذ الفرنسيين لبعيض الاجراءات في منطقة نفوذهم والمتمثلة باستعراض قواتهم العسكرية لارهباب السكان، ولم يتخذ الفرنسيون في هذه الفترة أي موقف عسكري مضاد لثورة الريف لسببين: أولهما، اعتقادهم بأن الأسبان وحدهم قادرين على اخماد التسورة، وثانيهما، أن حكومة الريف، بالرغم من اقرارها في الميثاق الوطني بعدم الاعتراف بمعاهدة الحماية لعام ١٩١٢ وبأي نفوذ استعماري في المغسرب، حرصت وهي في صراعها مع الاسبان على عدم الاحتكاك بفرنسا لئلا تنضم السي جانب اسبانيا فتصبح بين قطبي الرحي، لذلك اتخذت موقفا سياسيا مرنا في عدم الاصطدام بالفرنسيين ريثما ينم اقصاء الاسبان عن المنطقة الشمالية. وأخذ المارشال ليوتي بعد معركة أنوال، يرفع التقارير الى حكومته يحذر من قيام حكومة حرة في جنوء من المغرب تكون مجاورة لمنطقة النفوذ الفرنسي، لما في ذلك من خطر على وجودهم في المغرب العربي<sup>(۱)</sup>، لأن هذه الحكومة الحرة ستكون كما قال "قطب جاذبية لجميع أولئك الذين يطمحون باستقلال في غربي افريقيا الاسلامية". وأكر "أني أحب الريفيين كما هم، ولكنني لا أريد أن يصبحوا كباراً" ، فقد خشى من تأثير جمهورية الريف على المناطق الواقعة تحت النفوذ الفرنسي وبالشكل الذي قد يفجر ثورة ضدهم تكلف فرنسا الكثير في الأرواح والأموال (۱) ، وفي احد تقاريره يعكس الخوف الفرنسي من نجاح الثورة الريفية وقوتها بقوله:

"لا يمكن أن يكون هناك أخطر على نظامنا من انشاء دولة اسلامية وحديثة على مقربة من فاس... جاعلة من عبد الكريم قطباً جاذباً لا فقط للمنشقين (الخارجين) من اتباعنا بل ولهذه العناصر المغربية والشابة منها على وجه الخصوص التي وسعت مداركها المستقبلية، الأحداث الجديدة في الشرق والتي تطورت في فكرها مطامح العداء للأجانب"(٥).

وهكذا كان الموقف الفرنسي من جمهورية الريف واضحاً متمثلاً في خشيتهم من إمتداد تأثيرها ايضاً الى مستعمراتهم في تونس والجزائر، ومما زاد في ذلك الحالة الاقتصادية لفرنسا آنذاك وانعكاساتها على تناقص قواتها بعد معركة أنوال الى (٦٤) الف جندي بعد أن كانوا (٩٥) الف جندي .

بدأ الفعل الفرنسي المضاد لجمهورية الريف يتضح في منتصف عام ١٩٢٢، بالقيام بعزل منطقة وادي الورغة في الشمال الشرقي من فاس بحجة حماية تلك المنطقة من عواقب الثورة الريفية، أما الغرض الحقيقي فكان قطع الطريق الأساسية بين الريف وسائر اجزاء المغرب لمنع وصول النجدات السي حكومة الريف.) ، خاصة وان منطقة الورغة تعد مورداً اقتصادياً مهماً للقمح بالنسبة

للريفيين، فعمَل المارشال ليوتي في ضبط حركة قوافل التموين المتوجهة نحسو الريف، وبدأ بمراقبة الريفيين في هذه المنطقة، فيما تجمعت الحشود الفرنسية في مناطق الحدود، وتقرر مهاجمة الريفيين بالرغم من أنه لهم يكن هناك حجة معقولة. وكانت حكومة الريف على علم بنوايا المقيمية العامة فسعت ألا تترك لها فرصة تتعلل بها لمهاجمتها، فحرصت على اظهار حسن نواياها للفرنسيين والسرد على تحرشاتهم بالاحتجاجات في الوقت الذي كان فيه المارشال ليوني يعتقد أن الحرب مع جمهورية الريف أمر لاريب فيه سواء هاجمت الفرنسيين أم لا. واعترف ليوتى أن الخطابي أرسل رسالة له ليرفعها الى الحكومة الفرنسية وفيها يبدى استعداده لتسوية مسائل الحدود بصورة مرضية $(^{\wedge})$  ، في وقت كان موقف السلطات الفرنسية في المغرب منصباً على محاولة مد النفوذ الفرنسي الى أماكن واسعة بمحاولة القضاء على الثورات المسلحة في جبال الأطلس والعمل على التعاون مع السلطات الاسبانية على منع زيادة نفوذ ثورة الريف واتساع رقعتها. الا أن حكومة الريف استمرت في اتباع اسلوب المهادنة مع الفرنسيين، ومن هنا جاء ارسال الوفد الريفي الى باريس نهاية عسام ١٩٢٢ حتى منتصف عام ١٩٢٣، الا أنه وكما أشرنا آنفاً فقد أخفق الوفد الريفي في محاولة كسب عطف فرنسا، واتضح الموقف الفرنسي المعادي لطموح الريفيين في التحرر والاستقلال، والواقع أن موقف الحكومة الفرنسية في باريس كان يتلخصص في عدم التراجع عما حصلت عليه في المغرب، وفي عدم القيام بأي عمل يسييء الي العلاقات الودية القائمة مع أسبانيا(١).

بالرغم من ذلك حاول الأمير الخطابي، وهو في صراعه مسع الاسبان عدم الاصطدام بالفرنسيين في الجنوب، لأنه كان يدرك وهو في صراعه مع الاسبان خطورة الاشتباك معهم في تلك الفترة لكنه مع ذلك لم يغفل طبيعة النوايا الفرنسية

المعادية فعمل على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للاسراع في عمليات الدفياع عن البلاد في حالة تعرضها للعدوان الفرنسي. أذ أقام خطوطا للهاتف بين حدود الريف الجنوبية المتاخمة للفرنسيين وأجدير لتحقيق الاتصال السريع مع قطعاته في حالة تصاعد الموقف الفرنسي المعادي (١٠).

ان اندحارات الاسبان أمام القوات الريفية حتى أواخر عام ١٩٢٣ أكدت لهم أهمية دخول فرنسا طرفا في الصراع ضد الثورة الريفيه، وعلى ذلك حاول الأسبان قبل معركة أنوال دفع الأمير الخطابي للاصطدام مع الفرنسيين (١١)، لكسي يوسعوا دائرة نفوذهم في المغرب.

استغل الفرنسيون انشغال حكومة الريف بالحرب ضد اسبانيا فعملوا على توسيع مناطق نفوذهم مع أوائل عام ١٩٢٤، وقد تمثل ذلك باحتلال اقليم وزان في السهول المطلة على المحيط الأطلسي والمجاورة للحدود الغربية لمنطقة النفوذ الاسباني. أما في الشرق فانهم كانوا يسيطرون لاكمال ممر تازة، وكانوا يسيطرون الاكمال ممر تازة، وكانوا خلال السنوات الثلاث الاخيرة قد زادوا من نشاطهم لاكمال احتلال منطقة نفوذهم في المغرب، ولكنهم لم يكونوا قد احتلوا منطقة وادي الورغة بأجمعها، وهي المنطقة المهمة التي تقع بين وزان وتازة الى الشمال من فاس، الا أنه في أيار من عام ١٩٢٤ قاموا بعدوان عسكري واضح على أراضي الريف حين احتلوا الطرف الغربي لمنطقة الورغة، وبدأوا بتحصينها ضد أي هجوم يأتي من الشمال، وعلى هذا فان تناقض المصالح بين جمهورية الريف وفرنسا قد أصبح واضحا (١٢).

وفي ٢٨ أيار \_ مايو \_ ١٩٢٤ وقف بانليفي رئيس الحكوم\_ة الفرنسية، يدافع عن أطماع بلاده في المغرب قائلا بمجلس النواب:

"ان على كل فرد قبل أن يفكر في السلم أن يعرف ويعلم جيداً بأن فرنسا تقف مع كل قواتها في المطنقة الواقعة بين الورغة وفاس، وحتى اذا كان هنساك مسن الفرنسيين من يرغب في التراجع أمام مثل هذه السياسة فعليهم أن يقدروا نتسائج موقفهم السلبي..."

وأضاف قائلاً: "ان فرنسا كانت مهددة بالاضطرار الى اخلاء فاس، بل ومهددة كذلك بفقد كل المغرب الأقصى والجزائر وتونس"(١٣) .

بالرغم من ذلك ظل الأمير الخطابي، وانطلاقاً من الاعتبارات التي أشرنا اليها، منتزماً لسياسة الحياد نحو الفرنسيين واكتفى باعلان استنكاره للعدوان على أرض تابعة لحكومة الريف، ويؤكد ذلك مانقل عنه قوله:

"ان هذه الشقة \_ منطقة الورغة \_ كانت تحت سيطرة الريف المباشرة لما قدم الفرنسيون على احتلالها أخيراً، وسيان عندي اذا كانت اسبانيا تعدها تابعــة لها، أو كان الفرنسيون يحسبونها جزءً من البلاد المشمولة بحمايتــهم مـادامت الحكومة الريفية لم تعترف قط بتقسيم المغرب الأقصــى الــى مناطق مشـمولة بحمايات أجنبية مختلفة وفي الدنيا امتحان واحد لصحة الملكية وهــو الاحتــلال الفعلى..."(١٤).

أثار احتلال الفرنسيون لغرب منطقة الورغة المسمى "أمجوط" حفيظة قبال المنطقة وخاصة بني زروال، فأرسلت وفداً من زعمائها الى الأمير عارضة عليه الانضمام الى دولة الريف، واشترطوا عليه ارسال بعض القوات النظامية للمرابطة معهم لتعزيز مقاومتهم للعدوان الفرنسي، فاستجابت الحكومة لهم، وأوفدت القوة المطلوبة بقيادة عبد الهادي بن عزوز في الوقت الذي انضم فيه عدد كبير من ابناء هذه القبيلة الى قوات الثورة ورابط الجميع في منطقة ترجيست المقابلة لمراكز الفرنسيين في أمجوط. وما كادت القوات الريفية تستقر

في بني زروال حتى داهمتهم مدافع الفرسيين وطائراتهم، وأدى استمرار العدوان الفرنسي الى قيام الريفين المقابلة بالمثل، وفي ذلك يقول الأمير: "كان اطلاق القبائل في مقدمة العوامل التي حملتني على التدابير العسكرية اللازمة للدفاع عن سلامة بلادي..."(١٠) ، حيث استدعى الأمير شقيقه امحمد من الجبهة الغربية وكلفه بقيادة القوات الريفية في الجبهة الجنوبية وتنظيم عمليات الدفاع فيها. وقد استطاعت القوات الريفية الرد على العدوان الفرنسي بالهجوم على مركز أمجوط وتحريره (١٦) .

وازاء العدوان الفرنسي على المناطق الخاضعة لحكومة الريف في منطقة الورغة، بدأت استعدادات قيادة الريف من ترجيست بتنظيم سكان المنطقة وخلق حالة الاستعداد العالي لمواجهة هذا العدوان في حالة استمراره وتصاعده فاصدرت تعليمات الى رؤساء القبائل جاء فيها:

"ان مافاجأتنا به فرنسا في الجبهة الجنوبية باعتدائها وظهور نواياها في القضاء على أشرف شيء لدينا وهو الاستقلال بشكل لا يتطرق اليه الشك، يقضي علينا باتخاذ الأهبة للطوارىء، والاستعداد لكفاح طويل مرير فرضه علينا قوم لا يعيشون الا بواسطة السلب والنهب والغدر...".

كما أمرت رؤساء القبائل لتنفيذ بعض الالتزامات منها:

١ ـ تقديم احصائية باعداد وأسماء القادرين على حمل السلاح ومن الذين لـم يدخلوا في قوائم الاحصاء في المناطق التي أنضمت الى الدولة الريفية، وقد سبق للأمير الخطابي عند اعلان التجنيد العام في بداية تأسيس الجمهورية أن جند الرجال ما بين السن ١٩ ـ ، ٢ سنة، أما الآن فقد أمرت القيادة باحصاء الأشخاص مابين السن ١٥ ـ الى السن ٢٥ لغرض تجنيدهم.

- ٢ ــ تدريب جميع الأشخاص الموجودين ضمن احصائيات التجنيد على استعمال المدافع والرشاشات ورمى القنابل اليدوية.
  - ٣ \_ ارسال نصف العدد من القوات الاحتياطية الى جبهات القتال.
- ٤ ــ تقديم احصائية بعدد الحيوانات المفيدة في المجال العسكري، وخاصـة مسألة تموين خطوط القتال.
  - ه \_ مراقبة الحدود ومنع تغلغل الجواسيس.
  - ٦ \_ صيانة الأسلحة وفحص مدى صلاحيتها باستمرار.
  - ٧ \_ تشجيع المواطنين على صنع القنابل اليدوية المحلية.
  - ٨ ــ الاقتصاد في العتاد وعدم بعثرته في الافراح والأعياد.
- ٩ ــ العمل على مد اسلاك الهاتف الى المراكز الحربية القريبــة مــن جبــهات
   القتال الخالية من خطوط المواصلات السلكية (١٧) .

كما أصدرت القيادة الريفية، بعض التعليمات الخاصة بتعزيز اقتصاد البلاد لمواجهة حالة الحرب. ولعل من أبرز هذه التعليمات مايأتى:

١ الاقتصاد في استهلاك المؤن، والعمل على تخزين الفائض منها في مخازن الدولة واستخدامها عند الحاجة.

٢ — يتمتع المهاجرون اللاجئون من خطوط الأعداء بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنين في الدولة الريفية، وفي حالة تطوعهم في صفوف القوات الريفية المسلحة يمنحون امتيازات اكبر في الأقوات اضافة الى رواتبهم الشهرية.

" — السماح للأجانب بدخول البلاد والاقامة والتجول في أي مكان فيها باستثناء بعض الأماكن التي لا يسمح بالدخول فيها الا للوطنيين وتسهيل مهمة الصحفيين منهم بالذهاب الى خطوط القتال.

الحكم بالاعدام على كل من يمارس التجسس لصالح اعداء الوطن (١٨).

لقد استمر الفرنسيون في عدوانهم ضد الجمهورية الريفية. ففي أوائل ايلول \_ سبتمبر \_ ١٩٢٤ تقدموا باتجاهين: الأولى شمال الورغة، والثاني في الركسن الشمالي الشرقي للمنطقة الاسبانية، واثناء ذلك طلب ليوتي من حكومته الاسسراع في ارسال الامدادات له لتجصين المناطق التي احتلتها قواته شمال الورغـة، تـم ادعى أن أهالي الريف يواصلون أعتداءاتهم على الأراضي التي لم يتم احتلالها بعد من المناطق الخاضعة للنفوذ الفرنسي، وأعلن أنهم يعملون على اغراء القبائل فيها على الثورة والهجوم على الفرنسيين(١٩١)، وبرر الفرنسيون عدوانهم على الريفيين بما ذكره هريو Herriot رئيس الوزراء الفرنسية السابق لبانليفي بقوله: "اننا نقاوم اعمال الريفيين في الواجهة الشمالية دفاعها عن حقوقنا الشرعية وعن مصالح السكان المخلصين لنا..."(٢٠) ولم يكتف الفرنسيون بتبرير عدوانهم على جمهورية الريف، وإنما أصروا على ضيرورة تاكيد مصالحهم الاستعمارية في المغرب، فقد أعلن بانليفي في ٣ آب \_ اغسطس \_ ١٩٢٤ في مجلس النواب الفرنسي أن على فرنسا أن تدافع عن مركزها، أو أن تقبل بفقدانها كل شمال افريقيا وفي ظـروف مهينة و "سيكون ذلك آخـر امبراطوريتنا الاستعمارية وآخر استقلالنا الاقتصادى والذي هسو محال بدون مستعمرات وسيكون ذلك "آخر هيبة ونفوذ لفرنسا في العالم"(٢١) ، فبدأ الفرنسيون خلال الانسحاب الاسباني باثارة الفتن والقلاقل في منطقة الورغـة والاتصـال بالقواد القبليين خصوم الجمهورية، كما أوحت عن طريق أحد عناصرها مسن أصحاب الطرق وهو محمد بن عبد الرحمن الدرقاوى في بني زروال ليقوم ببث الدعايــة ضد الأمير الخطابي وبزعم بأنه ثائر ضد السلطان مولاي يوسسف وأنه يخدم مصالح دولة أجنبية (٢٢) ، ومن جهة أخرى واصل ليوتى ارسسال تقساريره السي حكومته ينذرها بخطورة الموقف على منطقة نفوذهم فيي المغرب. ففي ٢٢ تشرين الثاني \_ نوفمبر \_ ١٩٢٤ ابرق الى حكومته موضحاً فيها أن الجهات المتاخمة لمنطقة نفوذهم اصبحت مراكزاً "للعصيان" وان أهلها ((أصبحوا خاضعين لزعيم واحد يخلصون له الولاء)). وفي ١١ كانون الأول \_ ديسمبر \_ أبرث ثانية الى باريس يعلن ((أن دولة اسلامية قوامها قومية الشمال الافريقي تنشيء نفسها في شمال المغرب الفرنسي))، وادعى أن الأمير الخطابي لا يخفي هدفه من مهاجمة المنطقة الفرنسية (٢٣).

ظل الموقف الفرنسي ازاء جمهورية الريف عدوانياً بالرغم من استعمال حكومة الريف أساليب المرونة مع الفرنسيين والتي استمرت حتى أواخر عام ١٩٢٤ وأدى تشبث الفرنسيين باحتلال بعض مناطق الورغة الى اجبار الريفيين على صد العدوان تدفعهم في ذلك عوامل سياسية واقتصادية كثيرة منها، ان هذه المنطقة جزء من أرض الريف وان عدد من أهاليها من بني ورياغل وهم ابناء قبيلة الأمير وانها جزء من الدولة الريفية، كما انها المورد الأساسي للغلال لجزء كبير من أهل الريف، وفوق ذلك فان عجز حكومة الريف عصن تحرير الجزء الجنوبي سيضعف هيبتها امام الأهالي الذين طلبوا الانضمام اليها في هذه المنطقة (١٤٠).

في أواخر عام ١٩٢٤ عزم الفرنسيون على خوض المعارك ضد الجمهوريــة الريفية لاخماد ماكانوا يطلقون عليه بــ "التمرد" في المنطقة المجاورة لنفوذهــم وذلك باستعمال القوة والقضاء عليها(٥٠)، وقد قام المارشال ليوتي بتحشيد قواتــه على الحدود وتقوية العديد من الحصون والمخافر التي بلغت (٧٠) مخفراً أماميــا ومخافر ورائية أخرى. كما قام بتعبيد الطرق لتسهيل تحركات جيوشه بالســرعة المطلوبة وقام بتعزيز القوات في المنطقة بالمدافع الثقيلة، كما طــالب حكومتــه بزيادة القوات العسكرية المرابطة على حدود الريف للاستعداد للعــدوان ولابــراز

سطوة الحكومة امام القبائل التي لا يؤتمن جانبها، خوف انضمامها للقوات الريفية. وبالرغم من كل ذلك لم يفقد الأمير الخطابي الأمل في التفاهم مع الفرنسيين بغية الوصول الى صيغة سلمية فأرسل في آذار مسارس عام الفرنسيين بغية الوصول الى صيغة سلمية فأرسل في آذار مسارس عام ١٩٢٥ علوش حدو على البقيوي الى فاس لأجل التفاوض مع القيادة الفرنسيية لتعمل على وضع حد لممارستها العدوانية، كما كتب الى محمد بن عبد الرحمين الدرقاوي ليكف عن اعماله "ضد وطنه وشعبه" (٢١٠)، ورغم أن السلطات الفرنسية لم تعترف رسميا بجمهورية الريف الا أنها بحثت مع ممتل الحكومة الريفية اسماء القبائل التي كانت تعد داخلة في هذا الجانب أو ذاك من خط الحدود في منطقة الورغة، وزعمت أنها لا تفكر في اجتياز خط الحدود، الا أنها أشارت الى أن قبائل بني زروال تدخل ضمن التبعية الفرنسية وأنها وعدت هذه القبائل بني المساعدة اليها في حالة قيام الريفيين يفرض سيطرتهم عليها (٢٠٠).

لقد وجدت حكومة الريف في ادعاءات الفرنسسيين اصرارا على العدوان ورغبة جامحة في الاصطدام معها، لذلك لم تستراجع، وقسرت وجسوب حسسائل الموقف مع الفرنسيين، وجاء هذا القرار بعد أن استنفدت القيادة الريفية وسسائل الحوار معهم، فأعلن الخطابي "سيان عندي اذا كانت اسبانيا تعد ورغة تابعة لسها أم كانت فرنسا تحسبها جزء من البلاد المشمولة بحمايتها مسادامت الحكومة الوطنية لم تعترف بتقسيم الوطن المغربي الى مناطق نفوذ اجنبية، كما أن النفوذ للحكومة الوطنية في هذا الاقليم"(٢٨).

كما أوضح الخطابي حقيقة النوايا الفرنسية من العدوان بقوله: "الحقيقة أن الفرنسيين لم يكونوا راضين أصلا عن قيام دولة في الريف. وقد جاملناهم السي أقصى حدود المجاملة حتى تركنا البلاد المجاورة لهم على حالتها ولم نحاول ادخالها في نظامنا الجديد ولم ندرب رجالها على أساليب القتال الحديثة.."(٢٩).

## الصراع الريفي ـ الفرنسي:

بدأ الصدام الريفي \_ الفرنسي في أوائل نيسان \_ ابريا \_ من عام ٥ ٢ ٩ ١ ، بعد أن فشلت محاولات حكومة الريف في تجميد الموقف مع الفرنسسيين في الجبهة الجنوبية للتفرغ لمواجهة الاسبان في الشمال. ففي تلك المرحلة أدرك المارشال ليوتى أن منطقته بنى زروال هي المركز الملائم لضرب حكومة الريف، وذلك لأن بعض قبائلها قد ارتبطت بالفرنسيين. كما أن منطقة بنى زروال تحتل موقع الزاوية بين منطقتي الريف وجبالة (٣٠) . انتشرت القوات الفرنسيية علي طول خط ورغة تنفيذا لخطة المارشال ليوتى والتي تقضى كذلك بالاسسراع فسي القضاء على ثورة الريف بأقصر مدة ممكنة، كما عمل ليوتى على تعزيز قواته العسكرية بين فاس ومكناس وتازة، من خلال النجدات العسكرية التي كانت تصل بواسطة السكة الحديد من الجزائر وفرنسا. حيث وصلت من الجزائر اثني عشر كتيبة من المشاة وأربع بطاريات للمدفعية الخاصة بالجبال، وبلغ عدد القوات الفرنسية نحو (٧٢,٥٠٠) جندى، وبدأت طائراتهم ومدافعهم وحشودهم العسكرية الكبيرة تصب نيرانها على منازل بنى زروال الخاضعة لسيادة الحكومـة الريفية. وقد أكد مراسلوا الصحف الاسبانية آنذاك عظم القوات الفرنسية الموجودة في ضفاف نهر الورغة (٢١).

قرر الأمير الخطابي مواجهة العدوان الفرنسي مستندا في ذلك على موقف ستراتيجي قوي حين اصبح بمقدور القوات الريفية الزحف السى تلاث مواقع ستراتيجية في غاية الأهمية الأول موقع وزان والثاني فاس، والثالث تازة وهي

همزة الوصل بين المغرب وبقية أقطار المغربي العربي بالنسبة للفرنسيين وفسي حالة الاستيلاء عليها معناه قطع خطوط المواصلات الحديدية بين كل من الرباط وفاس وبين الجزائر والاتصال بقبائل الأطلس وإثارتهم ضد الفرنسيين، فضلاً عني استناده على جبهة داخلية قوية نتجت عن انضمام سكان القسم الغربي لبني زروال الذين كانوا خاضعين للسيطرة الفرنسية الى دولته. كما تمكن من استغلال حالة الارتباك والرعب في صفوف القوات الفرنسية آنذاك والتي نتجت عن تورة معظم قبائل المنطقة داخل خطوط القوات الفرنسية واعلان انضمامها الي حكومية الريف، كقبيلة بني ورياجل والحبانية، وقبائل صنهاجة ومزناية، ورغيسوة وبسو عادل وأولاد أزام والجاية وبوكنالة وتازوردة ويني سليمان. واستطاعت هذه القبائل تطويق مراكز الفرنسيين واختراق خطوطهم وكان ذلك مفاجأة لهم. ويعبد هذا التطور المفاجيء انتقل مركز القيادة من تارجيست الى بنى بربر، لقربها من ميدان القتال، وربطت فورا بخط هاتفي. وحضر الأمير الميدان وجال فيه وقـــرر بعد أن عقد لقاء مع القيادات العسكرية القيام بهجوم عام على طول الجبهة، فــى ١٣ نيسان \_ ابريل \_ ١٩٢٥، فتمكن من احتلال مناطق بني زروال المتعاونــة مع الفرنسيين بقيادة محمد بن عبد الرحمن الدرقاوي، وهـرب الدرقاوي السي فأس، وتقدمت القوات الريفية في منطقة الورغة على خط لا يقلل طواله على • ١/كم يمتد من شمال غرب وزان حتى مصب نهر الورغة واستطاعت استقاط معظم حصون الفرنسين على ضفتى النهر، وواصلت تقدمها في المنطقة، فدخلت قبيلة الحبانية متجهة صوب سوق الأربعاء الى حيث الطريق المؤدية الى فــاس. وكان عدد الريفيين المهاجمين مابين ٣٠٠٠ ـ ٢٠٠٠ مقاتل واعترف شاهد عيان من العسكريين الفرنسيين، وهو Gavardie بتفوق الريفيين وقدرتهم علي محاصرة القوات الفرنسية في كل جهة ومواصلة الزحف حتى أسوار فاس، وازاء ذلك اتخذت القوات الفرنسية الاحتياطات اللازمة لصد الهجوم الريفي في هذه المنطقة في ٢١ نيسان ب ابريل ب حيث انقسمت القوات الفرنسية الى ثلاثة أقسام، القسم الأول كلف بالدفاع عن مخافر الحدود نفسها، وتوزع القسم الثاني الى ثلاثة أقسام لحماية خط سكة الحديد بين الجزائر ب تازة فاس مكنساس لرباط، أما القسم الثالث فقد بقى احتياطياً لحماية فاس ٣٦).

مع بداية شهر أيار ـ مايو ـ تمكن الثوار من تحقيق انتصارات حاسمة علي القوات الفرنسية، اذ استطاعوا اسقاط (٤٠) حصناً فرنسياً في مقدمتها حصن بيبان، عين مديونة، بو عادل أثعار، عين الجنان، اسكار، اسوال، طروال، بنسي دركول، وكان من نتيجة ذلك أن طلبت القيادة الفرنسية فـــى المغـرب تعزيــزات عسكرية جديدة حيث وصلتس أواخر أيار \_ مايو \_ (٦) بواخر محملة بالجنود والمعدات والتحقوا فورا الى المواقع المحددة لهم في الجبهة، فيما وصلت أربيع نسافات فرنسية وهي (بامبارا) و (ناميت) و (بوكليا) الى الدار البيضاء لتقوم بمراقبة الساحل وتشديد فرض الحصار عليه دولية من جهة الغيرب(٣٣)، واستمرت المعارك بين الطرفين. ومع ذلك لم يستطع الفرنسيون الحصول عليه أى انتصار على القوات الريفية، التي أصبحت في مركز يمكن لها تهديد الجيسش الفرنسي في المغرب بأسره، وعلى ذلك، اضطرب الرأى العام الفرنسي، اضطرابا جعل القيادة الفرنسية في المغرب وعلى رأسها ليوتي في وضع حرج، حتى أنهم فكروا في الانسحاب من المنطقة كلها بعد أن هدد الريفيون تازة، وعلى أثر هـذا الموقف الفرنسي، فقد وصل بانيلفي في ١٠ حزيران \_ يونيو \_ ١٩٢٥ لتقصي الحالة الحربية لقوات فرنسا، وصرح مؤكداً ضرورة القضاء على تصورة الريف باستخدام كل الوسائل التي تضمن النجاح في ذلك وخاصة المدفعية والطلرات (٢٠) ، والى شيء من هذا يشير المؤرخ الفرنسي جوليان بان الاستعداد الفرنسي

لمواجهة الانتصار الريفي، "كان بداية أصعب حرب استعمارية قامت بها فرنسا"(٣٥) .

تأزم الموقف الفرنسي بشكل اكبر في المدة مابين ٢٦ حزيران ـ يونيو و ٢ تموز ـ يوليو ـ في قطاع تازة، فقد حاول الريفيون الوصول الى المناطق التي لم تكن قد خضعت للنفوذ الفرنسي والتي كانت تقع جنوب هذه المدينة، ويصلوا كذلك الى منطقة الأطلس التي لم تكن هي الأخرى خاضعة لهم، وازاء الضغط الريفي اضطر الفرنسيين الى اخلاء تازة من الأهالي الأوربيين حتى تتمكن من الحصول على حرية العمليات الحربية، ونشبت معركة في تازة أدت الى هزار أي العام الفرنسي وبشكل أجبر الحكومة على تغيير قياداتها، وأن تبدأ بعمليات واسعة النطاق لتحول دون اتحاد الأطلس مع الريف، لئلا تنقطع الصلة بينهم وبين بقية المغرب العربي.

لقد حصل الريفيون، خلال حروبهم مع الفرنسيين والتي دامت قرابة الثلاثــة أشهر على اعداد كبيرة من المدافع والرشاشات والبنادق والقنابل اليدويــة، كمـا استولوا على معدات حربية وطبية، ووقعت بأيديهم اعداد من الأسرى الفرنســيين والسنغاليين (٢٦).

ومع هذا، فقد حرصت القيادة الريفية على ابقاء الجسور مع الفرنسيين، فأعربت عن رغبتها في احلال السلام والعودة الى سياسة المفاوضات. ففسي حزيران بونيو من عام ١٩٢٥ أرسل امحمد الخطابي رسالة السى مجلس النواب الفرنسي اكد فيها على ان الفرنسيين هم الذين بدأوا العدوان، وان الشعب يقاتل دفاعاً عن حريته وهو "لا يقاتل الا عن واجب ولا يدافع الا عسن حق ولا يبتغي من كل ذلك الا أن يعيش كالأمم حرية واستقلالاً ومع مجاوريه بالمسالمة والوئام..." وأدان فيها عدوان الفرنسيين وتحرشاتهم واطماعهم في المنطقة

وعزوفهم عن التفاهم وقال "انهم لو أعارونا التفاتاً وحصل حسن التفاهم لم نقـع في مثل ماوقعنا فيه من الحرب والخراب، والأمكننا أن نعيش بالصداقة والصفـاء مع دوام المعاملة الحسنة والصداقة الودية مع كل مجاورينا" وأكد في النهايـة "أن الحق لا يعدم أنصاره في كل عصر وجيل مادام في الوجود أنصاره "(٢٧) .

كما أعلن الأمير الخطابي في أواخر حزيران \_ يونيو \_ من عام ١٩٢٥ عن رغبته في التفاهم مع الفرنسيين، فقد ذكر جابرييللي Gabrielli المراقب المدنسي الفرنسي في تاوريرت، وكان شديد الاهتمام بأحداث الريف، أنه قابل الأمير الخطابي وأكد له بأنه يأسف للوضع الحالي بين الريف وفرنسا وانه كان دوماً تملؤه الرغبة في السلام وأنه سعى الى التفاهم معها وانه لايزال مستعداً لذلك على أن لا يغيب عن البال طموح الشعب الريفي وتطلعه نحو التحرر والاستقلال، وأشار إلى أن قيام الصراع مع الفرنسيين كان بسبب عدوانهم على مناطق بنسي زروال وقصفها بالطائرات للقوات الريفية هناك في وقت لم تهاجم هذه القوات أي مركز فرنسي. كما أشار الأمير الى فرض الفرنسيين الحصار على الريف. ان كل هذا يشير كما قال الأمير الخطابي الى أن سلطات الحماية الفرنسية تتخذ موقفاً معادياً من الريف وأن سبب كل هذه الأحداث هو رغبة فرنسا في احتلال الريف، ورغم ذلك فانه لايزال مستعداً للصلح، وأكد أن لا سبيل الى ذلك الا بأن تعسترف فرنسا باستقلال الريف وهو الشرط الأساسي الذي لاجدال فيه...(٢٨).

ان محاولات الحكومة الريفية تلك لم تكن تعني ايقاف القتال الذي استمر حتى أواخر تموز \_ يوليو \_ ومما ساعدها على ذلك حالة الالتفاف والتضامن الشعبي معها. وقد تمثل ذلك في انضمام الكثير من القبائل الشمالية لتازة وهي التسول والبرانس وكزناية. لذلك قرر الريفيون التقدم لتحرير المدن المغربية أمثال فياس وتازة ووزان، الا أن الأمير عدل عن ذلك بالرغم من امكانية تحريرها، ومطالبة

القبائل المحيطة بها بدخول القوات الريفية الى مناطقهم، لمؤازرتهم على سحق الجيش الفرنسي. وقد تم ذلك بسبب خشية الأمير من قيام بعض القبائل بمهاجمة المدن بعد انسحاب الفرنسيين منها الأمر الذي قد ينجم عنه وقوع بعض حالات النهب والسلب، هذا فضلاً عن خوفه من تدميرها من قبل القوات الفرنسيية وخاصة مدينة فاس لكونها مشعل العلم، حيث كان يعلم بأن الفرنسيين لا يتركونها الا بعد أن يعرضونها للخراب بوسائل الابادة الجهنمية (٢٩)، ورغم هذه التبريرات الا أن ذلك كان خطأ كبيراً، اذ كان من الممكن انهاء الوجود الفرنسي، وقد أشار الى ذلك ادريس بن الأمير الخطابي، حينما قال أن أباه كان يعتقد أن تقصيره عن دخول فاس هو احدى أخطائه الكبيرة (١٠٠٠)

أنشأ الأمير الخطابي خطأ دفاعياً يمتد بين ناحية وزان السي ناحيسة قبياتي مطالسة وبني بو يحيى، أما في الشمال فقد اتخذ موقفاً هجومياً من الأسبان فقد رأى أن الدفاع ضمن المدى البعيد قد يستنزف امكانات المجاهدين القتالية لذلك استعرض جميع المشاكل مع القيادة الريفية وقرر تأكيده ارجاء تحرير المدن المغربية الخاضعة للحماية الفرنسية والقيام بالهجوم على المراكز الاسبانية الموجودة بالقرب من مدينة طنجة كبني مصور والفحص وغيرها قصد احتلا مدينة طنجة التي يسكنها عدد من رعايا الدول الأجنبية، وربما أراد من خلال ذلك احراج هذه الدول لكي تتدخل في حل القضية المغربية. وفعلاً استطاعت القوات الريفية الاستيلاء على اربعة مراكز اسبانية جوار طنجة خلال اسبوع واحد (۱۱). ويبدو أن الأمير وهو في صراعه مع الفرنسيين أراد استغلال ضعف الموقف الاسباني في هذه المرحلة ومحاولة اخراج اسبانيا من حلبة الصراع بالقضاء على وجودها في شمال المغرب للتفرغ للجبهة الجنوبية مع الفرنسيين. الا أن الاتفاق

الفرنسي ـ الاسباني، كما سيأتي ذكره عجل في عسودة الاسسبان السى موقف الهجوم، وبالتالي الحصول على بعض المكاسب وبداية رجحان مسيزان القوى لصالح المستعمرين.

## الاتفاق الفرنسي ـ الاسباني:

ان تدهور موقف الفرنسيين في تلك الفترة وهزائم الاسبان أمام القصوات الريفية في الشمال أدى الى لقاء فرنسي \_ اسباني حيث قامت بعض الشخصيات الفرنسية بزيارة مدريد، وكان ذلك يعني أن فرنسا هي التي بدأت بتنفيذ الخطوة الأولى للعمليات الحربية ضد ثورة الريف فيما كان الاسبان مستعدون في ذلك الوقت أيضاً لقبول فكرة التعاون مع فرنسا، وشعر الطرفان بتقارب المصالح والاتجاه وضرورة توحيد قواها. وسرعان مارحبت اسبانيا بمبادرة فرنسا ووافقت على عقد مؤتمر في ١٧ حزيران \_ يونيو \_ استمر في اعماله حتى ٢٥ تموز \_ يوليو \_ من عام ٢٥٠. كما جرى لقاء بين الجنرال بريمودي ريفيرا والمارشال بينان في آب \_ مايو \_ من العام نفسه، حيث وضعت اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات المبرمة بينهما ضد الثورة الريفية (١٠٠).

وقع الطرفان الفرنسي والاسباني عدة اتفاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية للعمل بصورة مشتركة بهدف القضاء على ثورة الريف. وقد نص الاتفاق الأول المنعقد في ٢٤ حزيران \_ يونيو \_ على وضع رقابة بحرية مشتركة على معظم السواحل المغربية وتشمل على جزء كبير من سواحل المنطقة الخاضعة للنفوذ الفرنسي وسمح هذا الاتفاق للسفن الحربية الاسبانية بالالتجاء الى بعض

الموانيء الجزائرية كما سمح للسفن الفرنسية بالالتجاء لبعض الموانيء الخاضعة للنفوذ الاسباني للتمون منها. وقد ابلغ هذا الاتفاق الى الدول الاوربيسة بعد يومين من التوقيع عليه. وكان هذا الاتفاق يمثل الخطوة الأولى في عمليات تطويق الأمير من جهة البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. وتلي ذلك التوقيع على اتفاق جديد بين الطرفين، وهو مكمل للاتفاق الأول ويقضى بمنع تهريب الأسلحة والعتاد الى دولة الريف وعن طريق البر. وفسى ١١ تمسوز \_ يوليس \_ تعسهد الطرفان بعدم عقد صلح منفرد مع الأمير، وكانت هذه أخطر الاتفاقات السياسية لمواجهة الأمير وأشدها خطرا عليه لأنها غلقت عليه أبواب القيام بصلح منفسرد مع أي منهما وبالتالي التفرغ لمواجهة الأخرى. وفي ٢١ تموز \_ يوليو \_ عقد الطرفان اتفاقاً لمراقبة التهريب من منطقة طنجة الخاضعة للحماية الدولية، وطلبت اسبانيا في هذا الاتفاق حق تعقيب الثوار الى داخل هذه المنطقة، وهددت باعادة فتح مسألة طنجة التي كانت الدول الأوربية قد أنهتها بشكل دبلوماسي في اتفاق ١٨ كانون الأول ـ ديسمبر ـ ١٩٢٣، الا أن فرنسا نصحت اسبانيا بعدم تغيير اتفاق طنجة في ذلك الوقت حتى لا تثير مخاوف انكلترا. وكان من نتيجية هذا الاتفاق أن شاركت انكلترا في عملية مراقبة سواحل المنطقة الدولية وأرسلت أربع سفن حربية لذلك. وعلى أية حال فقد تُعاونت هذه الأطــراف الاسـتعمارية الثلاثة في تضييق الخناق على دولة الريف، وتأكيد تضامنها الاستعماري في مواجهته. ولما كان من الصعب في عمليات الحصار البحرى أن تقضى بمفردها على مقاومة الأمير لأنه لم يعتمد في مقاومته إلى أية امدادات خارجية من جهـة البحر، فان فرنسا وأسبانيا استمرتا في وضع اتفاق آخر في أواخر تموز \_ يوليو \_ وضعت من خلاله أسس التعاون العسكرى بين الطرفين. وقضى هذا الاتفاق بالسماح لطائرات كل من الطرفين بالتحليق فوق منطقة نفوذ الأخرى لتعقب الثوار، اضافة الى اتفاق مبدئي على حدود منطقتي نفوذ كل منهما (٣٠٠).

كان مما تم الاتفاق عليه وضع شروط يعقد الصلح على أساسها وتعسرض على الأمير، ونصت هذه الشروط على مايأتى:

- ١ \_ قبول الاحتلال الاسباني لقطاع معين قبولا صريحا.
  - ٢ ـ تبادل الأسرى.
- ٣ ــ اصدار عفو عام عن الأعمال العسكرية والسياسية التي ارتكبت بعد ١
   كانون الثاني ــ يناير ــ ١٩٢٥.
- ٤ ــ تقوم قوة من البوليس يحدد عددها بالمحافظة على الأمن فــي أراضــي القبائل.
- اطلاق الحرية التجارية في هذه المنطقة وفي المعاهدات الدولية، وخاصة النواحي الجمركية.
  - ٦ حظر المتاجرة بالأسلحة والذخائر في هذه المنطقة.

ان هذا الاتفاق تجاهل سلفا الأمير في دولته وخاطب الشعب المغربي كقبلل وليس كشعب فاضح لسلطة مركزية. اضافة الى صراحة الاتفاق في تأكيد عسودة الاحتلال الاسباني، وهذا ما يرفضه الشعب وحكومته الذي قاتل منذ خمسة سنوات من أجل حريته واستقلاله. وعلى هذا فعندما عينت الحكومتان مندوبيهما لعسرض هذه الشروط على الأمير الخطابي، رفض استقبالهما مالم تقبل الحكومتان الفرنسية والاسبانية الاعتراف سلفا باستقلال الريف (13)، وأكد رفضه الدخول في أية مفاوضات مع الاسبان والفرنسيين مالم يحصل على ضمان مبدئي باستقلال أية مفاوضات مع الاسبان والفرنسيين مالم يحصل على ضمان مبدئي باستقلال

الريف. أما الفرنسيون والاسبان فقد أصرا على رفضهما الاعتراف باستقلال الريف مؤكدين ضرورة تثبيت معاهدة الحماية لعام ١٩١٦، وقد أشار بانليفي الى الريف مؤكدين ضرورة تثبيت معاهدة الحماية لعام ١٩١٦، وقد أشار بانليفي الى أن اية محاولة لمناقشتها أو للسماح بعرضها "ستتيح بشكل اكثر خطورة مماكات عليه مشكلة المغرب بأجمعها"(٥٠). وكان ذلك تأكيداً واضحاً لغرض الحماية الاستعمارية وضرورة القضاء على هذه الحركة التحريرية لضمان نفوذهما في هذا البلد أو في غيره من المستعمرات. ومنذ هذه الفترة كان على تصورة الريف أن تواجه تحالفاً للقوى الاستعمارية ضدها(٢٠).

#### سقوط جمهورية الريف:

أدركت القيادة في جمهورية الريف أن الاسبان والفرنسيين قد قررا القضاء على حركتهم التحريرية فعمل الأمير الخطابي على اطلاع ممثلي الشعب والقادة العسكريين على تطور الموقف المعادي، ومناقشة الخطة التي ينبغي السير عليها لمواجهة ذلك، فاستقر رأيهم على عقد مؤتمر خاص في العاصمة اجديد تحت رئاسته وتضمن المؤتمر عن وضع قواعد عسكرية جديدة وشاملة لمواجهة الموقف العسكري وأبرزها مايأتي:

تقسيم ميدان المواجهة العسكرية الى قسمين: أولهما، الميدان الشرقي ويضم القطاع الاسباني الشرقي في السواحل الى جزيرة بادس ويمتد في الشرق والجنوب الشرقي من سيدي علي بن داود الى منطقة تازة ويتولى الأمير قيادة هذا الميدان، وثانيهما، الميدان الغربي، ويضم القطاع الاسباني الغربي من خط

غمارة تطوان وضواحي طنجة ويمتد الى الجنوب الغربي من صنهاجة الى الميدان، ويتولى شقيق الأمير امحمد الخطابي هذا الميدان<sup>(٢٧)</sup>.

أما الأسيان والفرنسيين فقد قاما بتنفيذ خطتهما المشتركة للقضاء علي جمهورية الريف في أواخر آب \_ أغسطس \_ من عام ١٩٢٥ بالقيام بهجموم واسع النطاق في الجبهة الشرقية، وتمهيدا لذلك تقرر أن تنزل اسبانيا جيشا في شواطيء الحسية للهجوم من هناك على اجدير عاصمة الجمهورية، ثـم يواصـل الزحف نحو الجنوب، فيما يقوم الجيش الفرنسي في الوقت نفسه بهجوم كبير من الجنوب باتجاه كيفان فيزحف نحو الشمال حتى يتصل بالجيش الاسباني فيوحد الطرفان حركتهما العسكرية لاحاطة بعيض الجبال ولقطيع خطوط اتصالهم فيضطروا الى الاستسلام. أما في الجبهة الغربية فقد صمم الفرنسيون على القيام بهجوم كبير من شمال وزان على أن يهجم الاسبان على القصر الكبير فسيزحفون حتى يتصلوا بالفرنسيين على ضفاف نهر لوكرس، وبذلك يستطيعون خرق البلاد شرقا وغربا ويحصدون الريفيين في منطقة محدودة، وتؤدى الى اندحارهم. وقد وصل الاصرار الاستعماري للعدوان المكشوف على جمهورية الريف اليي حد تصريح الجنرال ريفيرا لمراسل جريدة "لاننرانسيجان" الفرنسيية نقلته جريدة السعادة (المغربية) حيث قال: "... وفي عزمنا ان تقضى على عبد الكريم القضاء المبرم قبل حلول فصل الشتاء، اذ ليس المقصود جبّ جزء أو أجزاء من الأفعلي بل الواجب يقضى بسحقها سحقاً كلياً... ولذلك يتحته أن نتستأصل جرثومة الخطر الريفي، وهذا ماسيكون في أمد غير بعيد... "(٤٨) .

بدأت الجيوش الاسبانية والفرنسية في ٩ أيلول ـ سـبتمبر ـ بحملاتهما المشتركة، وفي ١٥ منه بدأ الزحف على نطاق واسـع بجيـش قدرتـه بعـض

المصادر بـ (۲۸۰) الف جندي، في حين لم يتجاوز عدد الجيس الريفي عن سنين الف مقاتل (۲۱۰) ، وقد بدأت البوارج الحربية تظهر عند السواحل الشمالية وقصدوا بها مرسى الحسيمة للهجوم على اجدير. فيما بـــدأ الجيس الفرنسي بالهجوم من منطقة كيفان (۲۰۰) ، ومما هو جدير بالذكر أن اثني عشر طياراً امريكيا قد تطوعوا بقيادة الكولونيل سويني كمرتزقة في هذه الحرب الى جانب القوات الفرنسية ضد قوات الجمهورية الريفية، وقد اعترف المارشال ليوتي بدور هؤلاء المرتزقة الاميركان، وقيامهم بأكثر من (۹۵۰) عملية حربية ضد القوات الريفية (۲۵۰).

دارت بين الجانبين معارك شديدة في الشمال والجنوب، فقد هاجمت القـوات الاستعمارية سواحل الحسيمة واستخدمت المدافع الثقيلة والخفيفة وعـدد مـن أسراب الطائرات الا أن الأسبان لم يستطيعوا تحقيق هدفهم في التقدم نحو اجدير، نظراً للمقاومة الشديدة التي أبداها المقاتلون الريفيون، وتكبد الأســبان خسـائر فادحة في هذه المعركة وانسحبوا الى ناحية تمسامان لمرســي ادريـس، ودارت هناك معركة ثانية، فانسحب الأسطول الاسباني. ثم بدأ الهجوم الثاني الذي استمر طوال شهر أيلول ـ سبتمبر ـ ولم يستطع الاسبان تحقيق انتصار حاسم بـالرغم من استخدامهم للطائرات وللغازات السامة. وبالرغم من تنـاقص السـلاح لـدى القوات الريفية واستخدامها في بعض الأحيان للسلاح الابيض والقنابل اليدوية في هذه المواجهة، الا أنهم ومع بداية تشرين الأول ـ اكتوبر ـ استطاعوا التقدم من شاطىء البحر بمسافة تراوحت بين (٣ ـ ٤) كم، واســتطاعوا احتــلال اجديــر عاصمة الجمهورية بعد مقاومة شديدة وساعدهم على ذلك انشغال القوات الريفيـة بصد الزحف الفرنسي في الجنوب من جبهات وزان وكيفان، فاضطر الأمير الـــى

نقل مقر قيادته الى تارجيست (٢٠) وبسقوط اجدير حرمت جمهورية الريف من مصدر كبير للمواد الغذائية، فقد كانت تقع في منطقة تتمتع بالكثير من البساتين والأراضى الخصبة (٢٠).

انتشرت أنباء سقوط العاصمة في ارجاء البلاد وعلى أثر ذلك القت الطائرات الاسبانية منشورا يتضمن اعطاء الثوار مهلة ثلاثة أيام للاستسلام ووعدوا بلعفو عن جميع الذين يلقون السلاح. الا أن المقاومة الريفية استمرت في تصديها للاحتلال الاسباني. فقد اتخذ الأمير وضع الدفاع في جبهات اجدير ــ وزان، فيمـــا شرع بمهاجمة الاسبان في جبهة تطوان والفرنسيين في جبهة كيفان، فتمكن من صد هجماتهم وايقافهم عند الحدود التي وصلوا اليها الى أن بدأ موسم الأمطار في تشرين الثاني \_ نوفمبر \_، حيث اصبح من المستحيل على الجيوش المتحالفة اجراء الحركات العسكرية في بلاد الريف، وأخذ الطرفان وضع الدفساع أمام القوات الريفية طيلة فصل الشتاء(٥٤) ، ويذكر أمين سعيد عن بعض النقاد العسكريين الأجانب الذين علقوا على الهجوم الفرنسي ـ الاسباني المشترك بأنـه لم يحقق لقواد الجيش ماكانوا يطمحون في بلوغه بسبب مقاومة المجاهدين وصمودهم، وقالوا ايضاً، ان نزول الاسبان في خليج الحسيمة زاد موقفهم دقة واضطرهم الى توزيع قواتهم، مما ساعد قيادة الريف على نقل جزء من قواتهما الى منطقة تطوان حيث هاجمت مراكز الاسبان واضطرتهم الى استقدام نجدات عسكرية جديدة كما اخفق الفرنسيين في جبهتي تازة ووزان، فلم يسجلوا تقدمــا يذكر رغم مابذلوه من الجهود والضحايا، واعترف بانليفي في ١٥ تشرين الأول \_ اكتوبر \_ عام ١٩٢٥ امام مجلس النواب الفرنسي بأن نفقات هذه الحملة كلفت فرنسا (۹۵۰) مليون فرنك، وان خسارتهم من القتلى بلغت ۱۹۷ قتيل و ٥٣٠٦ جريح (٥٠٠).

وعلى هذا فان الطرفين الاستعماريين قد فشلا في القضاء على قوات الريف وفي شق البلاد الى قسمين ولم يؤد الموقف العسكري الى نتيجة حاسمة بالرغم من سقوط اجدير، فقد استمر الوضع العسكري على حالة الدفاع طيلة فصل الشتاء حتى بداية أيار مايو - ٢٩٢٦، حيث بدأ الطرفان الاستعماريان هجمومهما الكاسح ضد الجمهورية الريفية.

لقد كان لظروف أوضاع الريف الداخلية خلال الفترة الواقعة بين أواخر عام ٥٢٩ ومطلع عام ١٩٢٦ أثر كبير في ترجيح كفة القوات الاسبانية والفرنسية المتحالفة، اذ أن عدم التكافؤ بين الطرفين في النواحي الادارية والفنية والتنظيمية أدى الى عجز القوات الريفية عن الاستمرار في التحدي للضغط الاستعماري وقد يكون من المناسب أن نورد أبرز مظاهر العجز الريفي في تلك المرحلة بمايأتي:

1 — ان صمود المقاومة الريفية واستمرارها بوجه دولتين اوربيتين لمدة خمس سنوات متوالية وبدون توقف وبنفس الامكانات البشرية القادرة على حمل السلاح، أدى الى تناقص حجم القوات المؤهلة للقتال، وخاصة في المرحلة الأخيرة من أيام الجمهورية، ومما يؤكد ذلك ماذكره معاصر للأحداث وهو محاولة الأمير الخطابي بعد واقعة الحسيمة، اطلاق سراح المسجونين ليساهموا مع اخوانهم في القتال ضد الغزاة (٢٥).

٢ ــ انشغال القوات الريفية في القضاء على بعض حركات التمرد القبائلية
 (بني مصباح ــ الانجارا) في أواخر عام ١٩٢٥، وكان لذلك أثر كبير في زعزعة

الموقف العسكري للمقاتلين الريفين، وقد أشار الى ذلك الخطابي بنفسه حين قل: "كنت في موقف محفوف بالاضطرابات والمخاطر بسبب ثورة بعض القبائل"(٥٠)

" — الموقف السلبي الذي وقفه ممثلي الطرق الصوفية (الدرقاوية — الوزانية — الكنانية) وتعاونهم مع الفرنسيين والأسبان في أواخر عام ١٩٢٥ ومطلع عام ٢٦٢ كان له دور كبير في تثبيط العزائم واثارة السرأي العام ضد التورة الريفية. ويمكن الاشارة بصورة خاصة الى مجهودات محمد بن عبد الرحمن الدرقاوي وحميد الوزائي وعبد الحي الكنائي، فقد استصدروا فتوى دينية ادعوا فيها "أن القرآن لا يدعو الى مقاومة القوات المسيطرة" وروجوا الدعاية عن الأمير بأنه "خارج على القانون" (٥٩).

3 ـ كان للحصار الاقتصادي الذي فرضه الفرنسيون على منطقــة الورغــة التي تعد المصدر الوحيد للحبوب في منطقة الريف، فضلا عن انشغال الفلاحيــن الريفين بالقتال وتعذر قيامهم بواجبات الحراثة وزراعة الأراضــي، أن أدى الــى ندرة الأقوات وارتفاع الأسعار، وانتشــار المجاعــة والأمــراض مــع تنــاقص الأده بة (٥٠).

وفضلا عن الظروف الداخلية، فان ما أحاط بالثورة الريفية من تحديات خارجية، ساهمت بشكل أو بأخر في اضعاف المقاومة الريفية، فقد كان لدخول الفرنسيين الصراع اثر كبير في توزع جهود الأمير الخطابي، وتبعثر قواته، واستنزاف امكانات قواته القتالية، وفوق ذلك فان عدم تكافؤ الطرفين المتحاربين، كل ذلك أدى الى اضعاف موقف الأمير الخطابي واضطراره الى قبول التفاوض مع المحتلين اذ أعلن في بداية ربيع ٢٦٦٦ عن موافقته على التفاوض أملا في الاحتفاظ بنوع من الاستقلال للريف.

ان الطرفين الاستعماريين استغلا مبادرة الأمير وظروف البلاد الصعبة لفرض شروطهم عليه، لذلك فقد أوعزوا لممثل الصليب الأحمر الدولي كوردن كاننك canning بأن يكون واسطة بينهم وبين الأمير الخطابي فوصل ترجيست والتقى بامحمد الخطابي شقيق الأمير وعرض عليه رغبة الحكومتان الفرنسية والاسبانية للوصول الى اتفاق يضي بمنح الريف نوعاً من الحكم الذاتي، وقد تضمن مشروع الاتفاق المعروض بعض القيود منها:

- ١ \_ الموافقة على الحكم الذاتي تحت السيادة الروحية للسلطان.
- ٢ \_ ترك الباب مفتوحاً للتجارة والتعريفات الكمركية المقررة في المغرب.
  - ٣ ـ انشاء قوة من الشرطة لحماية الأمن في البلاد.
- عدم دخول الريف في أية معاهدة مع الدول الأجنبية على أن تمثل اسبانيا وفرنسا مصالح الريف الخارجية.
  - ٥ \_ تكون تطوان عاصمة الحكم الذاتي، ويلقب حاكم المنطقة بلقب الأمير.
- ٦ ــ تشمل منطقة الحكم الذاتي قبائل نهر ورغة وجبالة اضافة الـــ قبائل الريف.

ومع أن الأمير الخطابي وافق على البنود اعلاه، خلال مقابلته كانك في تمسامان، الا أنه أكد له بأن الريفيين سوف لن يلقوا السلاح، وانهم قد يلجاون الى جبال غمارة وجبالة لكى يديرون من هناك حرباً (للعصابات).

كما انصرف في الوقت ذاته الى اعادة تنظيم قواته وتحصين مواقعه الدفاعية استعداد لاستناف القتال. وأثناء اتمام المباحثات بين كاننك وحكومة الريف، سقطت حكومة بانليفي وخلفه في رئاسة الوزارة بريان Briand وزير خارجيته

الذي حاول التنكر لمساعي كاننك وأصر على سحق القوات الريفية والقضاء على الجمهورية قضاء كاملاً. وعلى هذا الأساس سافر المقيم العام الفرنسي سنيغ الى باريس في شباط في فراير - ١٩٢٦، واجتمع الى رجال حكومته وحثهم على فتح باب المفاوضة بين الطرفين ومهدداً بالاستقالة في حالة رفض مطلبه هذا، فعاد الى الرباط واتصل بالأمير الخطابي طالباً ارسال مندوبين عنه للبحث في شؤون الصلح، فأوفد الأمير القائد حدو فاجتمعا وتباحثًا واتفقا على موعد عقد مؤتمر في وجدة (١٠).

وفي نيسان ـ ابريل ـ من عام ١٩٢٦، تم عقد مؤتمر الصلح بين الطرفين الاسباني والفرنسي من جهة وممثلي الحكومة الريفية من جهة أخرى، وقد ضلاريفي محمد أزرقان وزير الخارجية وعضوية حد ومحمد البقيوي واحمد شدي الورياغلي، ومثّل الفرنسيين الجنرال سيمون قائد الفرقة الفرنسية ويونسو رئيس شعبة الشؤون الافريقية في وزارة الخارجية الفرنسية والقومندان أدى كلو الموظف في الاقامة العامة في الرباط وضم الوفد الاسباني لويس البثبان رئيسس قسم المغرب في وزارة الخارجية، والقائد اجبلار والكابتن دون سيكل.

ان مساعي الاسبان والفرنسيين في الدعوة الى عقد مؤتمر للصلح بين الطرفين لم تكن صادقة وانما كانت محاولة لشق الوحدة الريفية وزرع التناحر بين قادتها من جهة ووضع العراقيل أمام مفاوضات الصلح لتبرير موقف مسبق قائم على سحق الجمهورية والقضاء عليها من جهة أخرى. وللدلالة على ذلك أن الطرفين الاستعماريين دعوا بعض زعماء القبائل لحضور مؤتمر وجدة كممثلين عن قبائلهم ليتصلوا بهم على انفراد ويغروهم بالتفاهم معهم. وفضلاً عن ذلك مناورة الفرنسيين باذاعة بعض قرارات مجلس الوزراء الفرنسي، المتخذة قبل انعقاد مؤتمر وجدة والتي نضمنت مايأتي:

- ١ ــ تعترف القبائل الريفية وقبائل جبالة لسلطة سلطان المغرب وتعدل عن
   فكرة تعيين ممثلين لها في البلاد الأجنبية.
  - ٢ \_ يمنح الريف استقلالاً ادارياً مع بعض الامتيازات الاقتصادية.
- " ـ نزع السلاح من الريفيين وتجريدهم من المدافــع والبنادق والذخـيرة ويستعاض عن الجيش بتشكيلات عسكرية تتولى اسبانيا وفرنسا مراقبتها.
  - ٤ ترحيل الأمير الخطابي عن الريف (١١).

يبدو من تلك الشروط أن الطرفيسن الاستعماريين عزما على فرض سيطرتهما على منطقتي نفوذهما في المغرب ومعاملة الشمال المغربي بوصف قبائل منفصلة وليس كشعب خاضع لسلطة مركزية. فضلاً عن تصوير نضال هذا الشعب على أنه خروج على سلطة السلطان من أجل تبرير محاولاتهم للقضاء على دولة الريف. فكان ذلك تمهيداً لفرض الشروط الاستعمارية على وفد الجمهورية الريفية في مؤتمر وجدة.

في ٨ نيسان ــ ابريل ــ ١٩٢٦، تم افتتاح المؤتمر في معسكر بريــو فــي وجدة وسلم الجنرال سيمون شروط الصلح لمحمد أزرقان ليقدمــها الــى الأمــير الخطابي، ونصت هذه الشروط على:

- ١ ـ اقصاء الأمير الخطابي وأسرته عن الريف.
  - ٢ ـ تقديم الطاعة للسلطان يوسف.
  - ٣ ـ نزع السلاح من رجال الريف.
- ٤ \_ اطلاق سراح جميع الأسرى الاسبان والفرنسيين.
  - احتلال عدد من النقاط الستراتيجية (۱۳) .

أما الرد الريفي على تلك الشروط فقد ورد في مذكرة أعدها الأمير جاء فيها:

"١ - لاجدال في اننا معترفون بسلطة صاحب الجلالة الجالس على عرش المغرب، ونحن ننتهز هذه الفرصة لنجدد ولاءنا له، ونسود أن نعلس أن مسالة كهذه، لم تخطر لنا على بال كي تطرح على بساط المناقشة، اذ لا تزيد على كونها سفسطة ودسيسة جديرة بالاعتراض عليها، لأننا لم نفكر قطعاً المطالبة بالعرش، وإذا قبلنا الرد عليها فرغبة منا في اقفال هذا الباب.

٢ ــ لا مانع لدينا من تبادل الأسرى لأنه عمل انساني يتفق مـــع المبادىء
 التى نسير عليها.

" — اما بشأن خروجنا من الريف أنا وشقيقي فيمكن أن نقبل أنا وهو اذا أعطي للحكومة الريفية ضمان كاف بالابقاء على كيانها دولة مستقلة بعيدة عن كل احتلال عسكري أو تدخل اجنبي يمس هذا الاستقلال مع الاعتراف بسلطة السلطان الروحية.

٤ ــ وأما بشأن نزع السلاح واحتلال المناطق الاستراتيجية فنحن نرفضها
 رفضاً باتاً قبل الحصول على ضمانات جدية "(١٣) .

استمرت المباحثات بين الطرفين عدة أيام، وأخيراً اشترط الفرنسيون والاسبان للشروع في المفاوضة، اطلاق سراح الأسرى قبل كل شيء، شم الاستمرار بالمفاوضات حول بقية البنود. الا أن الوفد الريفي رفض هذا الشرط قبل الشروع في مناقشة البنود الأخرى، فرفض الطرفان الاستعماريان ذلك وأعطوا للوقد الريفي مهلة لمدة ثلاثة أيام للموافقة على ذلك، والا فان الحرب سوف تستأنف ضدهم، وعلى أثر ذلك عقد الأمير الخطابي مؤتمراً عاماً قي ٢٦ نيسان ابريل ضم جميع المسؤولين المدنيين والعسكريين، فرفضوا ذلك، واختاروا بالاجماع المقاومة حتى النهاية، لأن هذه الشروط لا تتفق وهدف

الاستقلال وانها ضد مصلحة الوطن الساعي الى الحرية والقضاء علي النفوذ الأجنبي (١٤).

وفي الوقت نفسه وقبل سماع الرد الريفي. كان الطرفان الاستعماريان، قد استكملا استعداداتهما العسكرية والتموينية وقاما في مطلع أيار \_ مايو \_ بالهجوم على بعض المواقع الريفية في الشمال والجنوب. وبينما دارت رحب، المعارك آنذاك أظهر الطرفان الاستعماريان من جديد رغبتهما في تمديد أجل الهدنة لغاية ٧ أيار \_ مايو \_ لمعرفة الرد الريفي على شروط الصلح وكانت هذه العملية محاولة لتضليل الرأى العام لادانة الموقف الريفي واظهاره بمظهر الرافض لأى تسوية لتحقيق السلام وأعلنت الحكومتان الاستعماريتان انهما ستقومان بالهجوم العام اذا لم يأت الجواب الريفي. ومع فجر ٨ أيار \_ مسايو \_ شرعت القوات الاستعمارية بهجوم عام على خط لا يقل طوله عن (٥٠٠) كم مزودين بأحدث الأسلحة، وذكر أن عدد القوات الاستعمارية المهاجمة بلع اكتر من (٤٢٥) الف جندي (ويضمنهم ١٠٠ الف اسباني)، أما قوات الثورة الريفيــة فلم يكن عددها يزيد آنذاك بضعة آلاف مقاتل، لقد نجح الغسزاة بتسلات حمسلات عسكرية ضخمة من السيطرة على حصن ترجيست في ٢٣ أيار ـ مايو ـ ١٩٢٦ الذي كان الأمير قد اتخذه مقرا له بعد سقوط اجدير. وبعسد ثلاثسة أيسام اضطر الأمير الى الاستسلام للفرنسيين، حيث عدوه أسير حرب بينما أعلن الأسبان انه يستحق الأعدام (١٥).

وصف شاهد عيان حالة المجاهدين في تلك الفترة بقوله:

"... استأنف الأعداء هجومهم القوي من كل جهة سواء الخطوط الفرنسية او الخطوط الاسبانية، فاضطر المجاهدون الى الانسحاب لقلة المصواد الحربيسة ... (وقد)... وصل جيش الدولتين وعلى رأسهما قائد اركان الحرب المارشال بيسان

الى حدود قبيلة بلاد ورياغل من كل الجهات... فدارت المعركة النهائية المهولة مدة ٤٨ ساعة وأخيراً اختل نظام المجاهدين... وعند ذلك انتقل الأمير الخطابي من آيت قمرا بجميع عائلته الى تماسنت ومنها الى سيدي عبدالله بن يوسف ومنه الى كمون، وكانت الجيوش الفرنسية حينذاك قد وصلت الى ترجيست التي تبعد عن كمون بنحو ٣٠ كم، كما كانت الجيوش الاسبانية وصلت الى دوار بوهم الذي يبعد عن كمون بنحو ١٥ كم، فتوقفت مقاومة المجاهدين... وامام هذه الحالة الرهيبة رأى الأمير أنه لا مفر له من القاء السلاح والاستسلام "(١٦) .

وفي صباح ذات يوم من الأيام (٢٧ آيار \_ مايو \_ ) ركب الأمير محمد عبد الكريم الخطابي فرسه مع بعض الرجال من حاشيته.. فتوجه الى ناحية ترجسيت ... وفور وصوله كتب رسالة الى السلطة الفرنسية الموجودة بترجيست يطلب فيها الاستسلام بيد الحكومة الفرنسية فقبلت منه ذلك بدون قيد ولا شرط.. فلما وصل الى ترجيست طلب من الحكومة الفرنسبة بأن تعمل عن طريق الاستعجال لحماية عائلته التي تركها بكمون وانقاذها من يد الاسبانيين حتى لايستولوا عليها حيث أنهم كانوا عازمين على الهجوم لاحتلال كمون في ذلك اليوم... وابرقت الحكومة الفرنسية الى الحكومة الاسبانية تشعرها بالكف عن الهجوم على مركز كمون حتى لا يقع الاصطدام بين الجيش الاسباني والفرنسي، الهجوم على مركز كمون حتى لا يقع الاصطدام بين الجيش الاسباني والفرنسي، ولم يسع الحكومة الاسبانية الا البقاء في مركزها ببوهم وعلامات الغضب تسيطر على وجوه حكامها حيث أن الأمير وعائلته افلت من يدها..."(١٠)

لقد جاء استسلام الأمير الخطابي ليعبر عن تقدير عميق لحقيقة ماثلة وهي عدم التكافؤ بين الطرفين في العدة والعدد، وهذا جعل الاستمرار في المقاومة ضرباً من المستحيل بل هو من قبيل الانتحار الجماعي امام الإلة الحربية المتقدمة لدولتين استعماريتين وعلى ذلك فقد عبرت حالة الاستسلام عن موقف

انساني واضح تجاه الشعب وحقنا لدمائه. فقد ذكر ابو النصر أن الأمير قال: "كنت أحارب دولتين قويتين، ولم يكن لدي من الرجال غير عصبة قليلة، قليلة بعددها وأسلحتها وذخائرها، وكنت على مثل اليقين... من أن فشلي قد أصبح امرا منظورا فرأيت أن الحكمة الانسانية تقضي علي بالتسليم ورمي السلاح رحمة بسكان الريف.. أن تلم بهم ويلات حرب لم يبق فيها أمل فتذهب بالبقية الباقية منهم..."(١٨٠).

ان الوعي بالمسؤولية الاسانية تجاه الشعب لـم يكن يعني خمود روح المقاومة حتى في الايام الأخيرة من شهر آيار ـ مايو ـ. فقد ذكر العربي اللـوه وهو شاهد عيان أن الأمير الخطابي اثناء استسلامه فـي ٢٧ آيار ـ مايو ـ ١٩٢٦ كان "لا يتظاهر بالعجز عن الكفاح والمقاومة الى آخررمق"، وبقـي فـي قبضتهم حتى بداية أيلول حين تفاه الفرنسيون مع عائلته الى جزيرة ربنيون فـي المحيط الهندي (٢٩٠). وهكذا كان استسلام الأمير الخطابي علامـة علـي انـهيار الجمهورية الريفية وسقوطها بعد أن تحملت عبء النضـال مـن أجـل الحريـة والاستقلال طيلة خمس سنوات كاملة. أما المجاهدون الريفيون فانهم، تشتتوا فـي انحاء البلاد بعد استسلام الأمير الخطابي.

وقد ظهرت بعض حركات المقاومة وخاصة في الشرق حيسن تزعم احد المجاهدين وهو احمد البقار، النضال ضد المستعمرين وحاول توحيد جهوده مسع القائد احمد خريرو في المنطقة الغربية، واستمر ذلك حتى أواخسر ١٩٢٧ حيسن استطاع المستعمرين تصفية كل حركات المقاومة وتنظيم حملة انتقامية من الذيسن ساهموا في الثورة الريفية، فصادروا أموال بعضهم، كما أعدموا بعضهم الآخسر وألقوا بالكثيرين منهم في السجون، كما أخذوا يعملون من أجل تفكيك وحدة البلاد باثارة النزاعات الطائفية والاقليمية بقصد السيطرة واضعاف الرابطسة الوطنيسة

وأجبروا خليفة السلطان المغربي الأمير الحسن بن المهدي، الى اصدار الظهائر المراسيم — التي ترشح حمايتهم وتفتح البلاد امام هجسرة الاسسبان وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية (۱۷۰ واستمر ذلك حتى استطاع الملك محمد الخامس الذي تولى العرش بعد وفاة أبيه الملك يوسف في ۱۸ تشرين الثاني — نوفمبر — عام ۱۹۲۷ من الحصول على استقلال المغرب عام ۱۹۵۱ وبالتعاون مسع الحركة الوطنية السياسية في الجنوب والشمال، والغاء الحماية الفرنسية والاسبانية باستثناء بعض الجيوب الساحلية، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ المغرب المعاصر.

### مصادر وهوامش الفصل الخامس:

- (۱) فارس، تنظيم الحماية الفرنسية، ص ص ۱۰۹ ــ ۱۱۱.
  - (٢) الفاسى، الحركات الاستقلالية، ص ١١٥.
  - (٣) فارس، تنظيم الحماية الفرنسية، ص١١١.
  - (٤) سنودارد، المصدر السابق، جـ ١، ص ١٩٠.
- (٥) قارن مع: عسة، المصدر السابق، ص ص ١٧٦ ــ ١٧٧؛

Youssoufi, op. Cit. Pp. 86 - 87

(٦) ابو النصر، المصدر السابق، ص ٣١؛

Isoart, op. cit, p. 178

- (٧) فروخ، المصدر السابق، ص ص ١٢٨ ـ ١٢٩.
  - (٨) فارس، تنظيم الحماية الفرنسية، ص ١١٢.
    - (٩) يحيى، المغرب الكبير، جــ٣، ص٩٨٨.
    - (١٠) العقاد، المصدر السابق، جــ٧، ص٧٧.
- (۱۱) حاول الاسبان في منتصف عام ۱۹۲۱ دفع الأمير الخطابي لشن الحرب ضد فرنسا باغرائه بدفع (۱۰) مليون بيزتا، وسلاح وعتاد كاف لشعور هم بأند بات يشكل خطرا

على أطماعهم في المنطقة، وكان ذلك قبل معركة أنوال، انظر: ابن عزوز، معركة أنوال، ص ص ٣٨ \_ ٣٩.

- (۱۲) بحيى، عبد الكريم، ص٦٢ ـ ٦٣.
- (١٣) يحيى المغرب الكبير، جـ ٣، ص ٩٩٠.

- (١٤) ملحس، المصدر السابق، ص٧٠.
  - (١٥) المصدر نفسه، ص٨٩.
- (١٦) العربي للوه: المنهال في كفاح أبطال الشامال، مطابع الشويخ، (تطوان ١٩٨٢)، ص٢٨٧.
  - (۱۷) سعيد، ثورات العرب، ص ۲۰۰.
    - (١٨) المصدر نفسه، ص٢٠١.
    - (١٩) يحيى، عبد الكريم، ص٢٤.
  - (٢٠) جريدة السعادة (المغربية) ٢٦ آيار ـ مايو ـ ١٩٢٥.
    - (۲۱) يحيى، عبد الكريم، ص ٦٩.
    - (٢٢) القاضى، المصدر السابق، ص١٨٠.

Bidwell, op . cit, p. 77 – 78.

- (٢٣) يحيى، عبد الكريم، ص ٢٤؛ لاندو، تاريخ المغرب، ص ١٥٠.
  - (٢٤) يحيى، المصدر نفسه، ص٥٦.
  - Richard F. Nyrop: Area Handbook for Morocco, ( Yo)
    - Government Printing office, (washington 1972), p. 48.
- (٢٦) البوعياشي، المصدر السابق، جـــ، ص٥٥٥؛ القاضي، المصدر السابق، ص١٨٠ ـ ١٨١.
  - (۲۷)یحیی، عبد الکریم، ص ص ۲۹ ـ ۲۷.
    - (٢٨) أمزيان، المصدر السابق، ص٣٨.
- - (٣٠) فارس، تنظيم الحماية الفرنسية، ص١١٣.

p. de. Gavardie, ala Legton, ravue des deux mondes, (paris 1931), p. 176 (٣١) سعيد، تُورات العرب، ص ٢٠١؛ يحيى، عبد الكريم، ٤٧٤ جريدة السعادة، ١٩ آيـــار ــ مايو ـــــــ ١٩٠٠.

(٣٢) فارس، تنظيم الحماية الفرنسية، ص١١٣؛ البوعياشي، المصدر نفسه، جـــــ، ص٣٥٠. ــ ٣٠٠٠.

Gavardic, op, cit, p, 176

(٣٦) يحيى، عبد الكريم، ص٧٤ ـ ٥٠.

(٣٧) انظر نص الرسالة: القاضى، المصدر السابق، ص ص ١٩٤ ـ ١٩٩.

(٣٨) فارس، تنظيم الحماية الفرنسية، ص ص ١١٨ ــ ١١٠.

Gavardie, op. cit, p. 177,

(٤٠) الجمل، المصدر السابق، ص ٢٥٤.

(٤١) القاضي، المصدر نفسه، ص١٩١، ٢٠١ ـ ٢٠٢.

Marchat, op. cit, pp. 84 – 85. (£ Y)

(٤٣) يحيى، المغرب الكبير، جـ٣، ص ص ١٠٠٠ ـ ١٠٠١؛ وكذلك: عبد الكريم، ص ص ٢٠٠٠ ـ ١٠٠٠

(٤٤)فارس، تنظيم الحماية الفرنسية، ص١٢٢؛ البوعياشي، المصدر السابق، جــــ٢، ص ص ص ٤٠٩ ـ ٤١٠.

- Times, 1, 5, Aug. 1925. (£ o)
- Brignon, op. cit, p. 390. (£ 7)
  - (٤٧) سعيد، ثورات العرب، ص٢١٠.
  - (٤٨) جريدة السعادة، ٢٧ آب \_ أغسطس \_ ١٩٢٥.
- (٤٩) لاندو، تاريخ المغرب، ص٥٥، يحيى، المغرب الكبير، جرب ص١٠١٠، ص١٠١، وصلت القوات الفرنسية في هذه الفترة الى (٦٠) الف جندي اضافة الى القوات المغربية العاملة بها،

#### وانظر:

Vencent Monteil: La guerre revolutionnair, (Gulien), p. 151.

- (٥٠) القاضى، المصدر السابق، ص٢٠٣.
- (٥١) واعترف المارشال ليوتي بدور هؤلاء عندما صرح لصحيفة لونون قائلاً: "هذه الوحدة ـ وحدة الكولونيل سويني ـ التي تتميز بروح التفاتي والقيمة العليا لاعضائها، وقد قامت يومياً بالمهام الصعبة مهام الارتباط والاستكشاف والقصف حتى انها حققت خلال سنة أسابيع ٥٥٠ عملية حربية وألقت (٤٠) طناً من القنابل".
- Abdelhak Harouchi: Les Etats Unis Face a La republique du Rif, pp. 371 372, (Julien)
- (٥٢) القاضي، المصدر السابق، ص ص ٣٠٣ ـ ٢٠٤؛ العمري، المصدر السابق، ص ٨٩. د ١٠١٠ العمري، المغرب الكبير، جـ٣، ص ١٠١٠.
  - (٥٣) جريدة السعادة، ٦ تشرين أول ــ اكتوبر ــ ١٩٢٥.
  - (٥٤) العمرى، المصدر السابق، ص٩٨؛ الجمل، المصدر السابق، ص٥٦٣.
    - (٥٥) سعيد، ثورات العرب، ص ص٢١٢ ـ ٢١٣.
      - (٥٦) اللوه، المصدر السابق، ص٢٩٦.

- (٥٧) ابو النصر، المصدر السابق، ص١٨٢؛ جريدة السعادة، ١٧ جاتفير: ١٩٢٥.
  - Bidwill , op. cit, pp. 140 145.
- (٩٥) صبحي، تاريخ شمال افريقيا، ص١٣٣، الجندي، العالم الاسلامي، ص١٨٩، جريدة السعادة، ١٦ كاتون الأول ـ ديسمبر ـ ١٩٢٤، ستودارد، المصدر السابق، جـ٣، ص٤٠٢، ابو النصر، المصدر السابق، ص٤١٢، ٢٣١، رابطـة الدفاع عن مراكش، مراكش

في معركة الحرية، ص٢٩.

- (٦٠) البوعياشي، المصدر السابق، جـ٢، ص٤٤٧ ـ ٥٤٤.
  - (٢١) سعيد، ثورات العرب، ص٢١٤.
  - (٢٢) اللوه، المصدر السابق، ص٢٩٨.
    - (٦٣) سعيد، ثورات العرب، ص٢١٥.
- (٦٤) اللوه، المصدر السابق، ص٢٩٨، القاضى، المصدر السابق، ص٢١٢.

الفاسى، حماية اسبانيا، ص٧٤.

(١٥) البوعياشي، المصدر السابق، ص ٢١٢، الفاسي، حماية اسبانيا، ص ٤٠. عسه، المصدر السابق، ص ص ١٧٨ ـ ١٧٩، سعيد، المصدر نفسه، ص ٢١٦، وأشار المصدر السابق، ص ص ١٧٨ ـ ١٧٩، سعيد، المصدر نفسه، ص ٢١٦، وأشار Monteil الى أن القوات الفرنسية بلغت في هذه الفترة ٢٥٥ الف جندي نظامي، و ٤٠ الف جندي ملحق و ٢٦ جنرالا مع المارشال بينان ومدفعين كبيرين و ٤٤ وحدة طيران وكل هذه الارقام قدمت في ١ حزيران ـ يونيو ـ ١٩٥٦ من على منبر البرلمان، ولسم يتم تكذيبها، انظر:

Monteil, op. cit. P. 151.

- (٦٦) القاضى، المصدر السابق، ص٢١٣ ـ ٢١٤.
  - (٦٧) القاضي، المصدر نفسه، ص٢١٥.

- (٦٨) ابو النصر، المصدر السابق، ص٢٣٤.
- (٦٩) اللوه، المصدر السابق، ص٢٩٩ ـ ٣٠٠.

في أيلول ـ سبتمبر ـ عام ١٩٢٦ نفي الأمير وعائلته الى جزيرة ينيـــون فــي شرق مدغشقر في المحيط الهندي وقد كانت مستعمرة فرنسية، وبقي هناك اكـــثر مــن (٢٠) عاماً، وفي عام ١٩٤٧ سمحت له الحكومة الفرنسية بالاقامة في فرنسا وأثنـــاء وصوله الى بور سعيد نزل الأمير وعائلته الى مصر، وطلب اللجـــوء اليــها فأكرمتــه وواصل نضاله السياسي من خلال ترأسه للجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة وبقــي في مصر حتى وفاته في 7 شباط ــ فبراير ـ ١٩٦٣، فدفن في القاهرة.

(۷۰) جريدة الاستقلال (العراقية)، ۱۱، ۲۳، ۲۰ آب \_ أغسطس \_ ۱۹۲۳، جريدة الاستقلال (العراقية)، ۲۰، ۲۰، أيلول \_ سبتمبر، ۱۸ تشرين أول \_ اكتوبر \_ ۱۹۲۳، الريسوني، ابطال صنعوا التاريخ، ص ص ۲۳۰ \_ ۲۳۷، البوعياشي، المصدر السابق، جـ ۲۰، ص ص ۹۰۰ \_ ۲۳۱، اللـوه، المصدر السابق، ص ص ۳۰۰ \_ ۳۰۱، الريسوني، المصدر السابق، ص ص ۳۰۰ \_ ۳۰۱، الريسوني، المصدر السابق، ص ص ۲۳۰ \_ ۲۳۷، فارس، تنظيم الحماية الفرنسية، الريسوني، المطة الدفاع عن مراكش، مراكش تحت النفوذ الاسباني، ص ۱ - ۱ - ۷۰.

# الملحق

#### الملحق (١)

## مراسلات ورسائل بين الـزعيـمين الخطـابي والـريسـونـي

أ \_ جواب هام من الزعيم الريسوني الى الزعيم الخطابي:

"احباءنا في الله، اخواننا المجاهدين في سبيل الله، الفيارس الأنجد والمجاهد المحنك، الطالب محمد ابن المرحوم بكرم الله الفقيه العلامة السيد عبد الكريم الخطابي، وكافة أعيان محلتكم السعيدة الموقرة عموماً وخصوصاً.

وفقكم الله وأعانكم وهداكم لصالح الأعمال وأرشدكم وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد، فقد وصل كتابكم صحبة ابن العم السيد عبد الرحمان وسطرتموه في قبيلة بني رزين، وأخبرنا المذكور بأنه قد فارق محلتكم مخيمة ببني خالد، وأنتم على نية أن تدخلوا لقبيلة الأخماس بقصد حصار العدو بمدينة شفشاون حسسبما أشرتم في كتابكم، وأكدتم فيه على أن نقوم على سساق في تسيير الاستعداد واصلاح ذات البين وتحريضهم على الجهاد ابتغاء لخير المعاد، وعلى أن نوجه

لكم عشرين خزانة ليستقر فيها رجال محلتكم لكون فصل الشستاء قابلا بالبرد والمطر. واستشرتمونا على أن نعرفكم بالخطة الحربية والسياسية التسي يجب اتباعها في هذه القبائل الجبلية وبأن نكون واثقين بالعلائق الوديسة والسياسية التي تجمعنا معكم الخ.

ماسطرتموه فقد صرنا من الجميع ببال وعليه، فاما اعلامك بالقدوم فقد أدخلتم علينا به فرحا وسرورا كثيرا مما لا مزيد عليه، فأهلا ومرحبا بكم ترحيب يقوم بواجبات الشكر لكم عن نهضتكم الحسنة وأعمالكم المستحسنة العائدة على قطركم بالسعادة بتطهيره من دنس الكفر والشرك. وأما قولكم على الاجتهاد في تحريض القبائل فاوتاالله لقد أحرزتم قصبة السبق وغنمتم سعادة الدارين فهنيئا لكم على عملكم الصالح في بدايتكم ونهايتكم بهذه الحسنة لقوله ((من سن سنة مسئة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة)، سيما وقد قصدت بمهمتكم العالية وعزيمتكم السامية تطهير هذا القطر الجبلي الملحوظ بشرف حرم القطب الكامل مولانا عبد السلام. أعاد الله على جميع المسلمين من بركاته، ولا شك في كون عملكم الصالح نافعا بفضل الله في جميع المواطن لقوله تعالى: "ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم \* وان تشكروه يزككم ويرفع مكانكم".

من ذلك هو عملنا ودأبنا من قبل الى الآن تقبل الله. ولازلنا على تلك السنة حتى يفتح الله بتطهير وطننا مثل وطنكم بفضله سبحانه وكرمه لاحرمنا الله ذلك، انه ولى ماهناك.

وأما الخزائن التي طلبتم فسترد عليكم بحول الله حين تحلون بالمحل الدي تختارونه لتخييمكم، وحتى ان لم تحصل لكم الكفاية بذلك القدر الذي ذكرتم فاننا

نزيدكم عليه. ولما يقع لها التلاشي تجددها لكم بحول الله لأننا نسينا أنفسنا ومالنا لله ابتغاء مرضاته، تقبل الله.

وأما طلب الاشارة منا عليكم بالخطة الحربية والسياسية التي يجب اتباعها فان الطريقة الوحيدة والمصلحة العمومية النافعة التي ظهرت لنا بل تعينت في ضميرنا ويقين علمنا ومعرفتنا بعوائد أهل وطننا ... كما قيل: "أهل مكة أدرى بشعابها" هو أن ترجعوا عزمكم في الدخول لقبيلة الأخماس بقصد الحصار علي مدينة شفشاون كما ذكرتكم في كتابكم، وإنما الواجب أن يكون دخولكم لقبيلة غمارة، وتخيمون أولاً على القشلة الواقعة بمرسى تجساس، وبعدها تغنمونها كذلك يكون بحول الله يكون رباطكم على قشلة مرسى اسراس، وبعدها تغنمونها كذلك يكون تخييمكم بالقلعة ببني سعيد، وبعد ذلك يكون تخييمكم بالقلعة ببني سجيل، وهناك نقدم عليكم بحول الله لملاقاتكم، ومسا أخرنا على القدوم عليكم الآن الا سبب العلل والمرض الذي ألم بنا نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين.

لكن وجب أن نطلعكم على الاسباب والعلل التي اقتضى الحال اتباع تلك الخطة المشار بها اعلاه لتكونوا منها على بال فتطمئن قلوبكم عند العلم بها.

هذا ثم يضيف في جوابه الهام جداً قائلاً:

وأما حصار المدينة على طريق قبيلة الأخماس التي في بلادهم فانها خاصــة مصلحتها بالمدينة، وربما تطول مدة الحصار على المدينة بغير نتيجة ولا جــدوى، وتدعوكم الضرورة الى تجديد حصار المدينة على الطرق التي ذكرنا لكــم ولابــد

لذلك من أيام أخرى في تلك الفسحة تظهر للعدو خطة في مقاومة مجهوداتنا الجمعين نطلب الله من فضله أن يجعل تدميره في تدبيره بجاه من له الجاه.

واما قبيلة بني حزمر فهي تابعة لعمل بني سعيد وبني حسان لكونها مجاورة لهما، وجبلهم واحد، متصل رابط بينهم وحيثما يقع انقلاب بني حزمر فذلك هـــو حصار مدينة تطوان بنفسها لكون جبل بني حزمر المذكور مشرفا عليها، وهـــي مبسوطة في حجره، وأجنة المدينة متصلة مع اجنتهم.

وأما القبائل غير هؤلاء المذكورين بانهم ينتظرون مايسمعون عن اعمالكم مع تلك القبائل. وان حصلت نتيجة في اعمالكم بتلك الناحية فانهم ينقلبون من حينهم، وعندها الاتفاق مع كبرائهن على ذلك العمل. نطلب الله التيسير والظفر بالأعداء هنا وهناك، انه على ذلك قدير وبالاجابة جدير.

ومما وجب للتنبيه عليه لتلفتوا أنظاركم اليه هو أن خبر قدومكم بعددكم وعدتكم قد أوقع الخوف والرعب في قلوب العدو وجيوشه، وصار العدو يدفع دراهم كثيرة للناس المتحاشين لجانبهم، التابعين لسياستهم لاغرائهم على تعكير اعمالكم وافساد سياستكم وعملكم.

وجل أفكار العدو منصرفة لناحية غمارة حيث أن حل الزعماء التي فيها درقاوة وغيرهم متحاشين لجانب العدو. وهناك أمور وغرائب أخرى يطول شرحها. ولأجل ذلك نبهناكم على أن تقدموا اعمائكم في قبيللة غمارة، وأن لاتسمعوا لكلام احد يخالف ما أشرنا عليكم، فإن كل من يشير عليكم بخلاف ذلك العمل فهو اما جاهل بالأمور والعواقب واما حسود أو شيطان اغراه العدو بالدراهم وجل قبيلة غمارة مشهورة بحب الطمع اكثر من غيرهم. واشارتنا هي الطريقة النافعة لأهل هذا القطر الجبلى كله حسبما شرحناه لكم اعلاه.

وهذه نصيحة منا اليكم صادرة عن صدق نية واخلاص صحيح لقوله الرالدين النصيحة)) لله ولرسوله ولعامة المؤمنين وخاصتهم، وقد قدمناها لكم مشفوعة بيركة القطب الكامل وناشئة عن حرمه المبارك. وبعثناها عارا واحتراما منكم فعساكم أن لا تخالفوا اشارتنا بل تقتفون اثرها. وان بقي لكم غمصوض في وجه وعمل من تلك الاشارة فعرفونا بتلك الاشارة فعرفونا بتلك النقط التي اشكلت عليكم لنشرح لكم تفصيل المجمل منها. وما يضرنا مساعدتكم على رأى حصار شفشاون ببلاد الأخماس وانما يهمنا ويقلق بالنا هو انكم لما تتبعون تلك الطريق فتقيموا عليها عدداً من الأيام ويخرج حصاركم بغير جدوى كبيرة ولا مهمة فتدفعكم الضرورة الى الرجوع لطريق اشارتنا. ولأجل ذلك، يجبب تقديم العمل على نهجها واتباع طريقها لنلا يصعب تداركها بقوات ابانها سيما كون العمل على نهجها واتباع طريقها لنلا يصعب عن عملكم الأول في هذا القطر ليبني عليه قواعد حربه معنا ومعكم في هذه الناحية. ولذلك مرادنا ان تكون البداية على أحسن مايرام من الاعتبار والتفكر في عواقب الأمور.

نطلب الله من فضله أن يوفقنا واياكم وجميع المسلمين وأن يعيننا وياكم على مافيه خير البلاد والعباد، وأن يدخر لنا أجر ذلك الى يوم المعاد بجاه أفضل العباد ﷺ وبه وجب الاعلام والسلام.

في ١٤ صفر الخير عام ١٣٤٠هـ (موافق ١٧ ــ ١٠ ــ ١٩٢١)

# ب ـ من الزعيم احمد محمد الريسوني الى الزعيم محمد عبد الكريم الخطابي ١٠ ربيع الثاني ١٣٤١ هـ / ٢٠ نوفمبر ١٩٢٢م:

"صحبنا الأمجد، الفقيه الأسعد، الفارس الأنجد، السيد محمد بن عبد الكريم أمنك الله وسلام عليكم، ورحمة الله تعالى ويركانه وبعد، فبناء على ماكان تقدم بيننا وبينك كتابة ومراسلة، قد حدث عندنا أمر جديد وجب اعلامك به فقد انتخبنا صاحبنا حامله الحاج محمد بومغيث الطنجوي لما له من المعرفة بطرق تلك الناحية ـ وعندنا فيه الثقة التامة لما سلف بيننا معه من المذاكرة في امور عديدة ومهمة لأنه موصوف عندنا بالصدق وكتمان الاسرار فلذلك انتخبناه لقضاء هذا الغرض بالمشافهة بما عرفناه به وأمرناه بتبليغه اليك لتجيبه على مقتضاه بالمشافهة أيضا.

نعم فان كان عندك أحد من أصدقائك وخاصة أحبائك وظهر لك بأن توجهه الينا في رفقة الحامل لقصد أن نتشافه معه أيضا ويرجعون اليك بحيث تعين أنت واحدا من جانبكم يكون يترافق مع الحامل ذهابا وايابا حتى تتم مراسلات المفاوضة في الأمور الحادثة جديدا فهو أولى. وإن لم يكن عندك توجيه أحد من جنابكم فأجب الحامل مشافهة على مايخاطبك به بالنيابة على لساننا ولابد والسلام

في ١٠ ربيع الثاني عام ١٣٤١هـــ (٢٠ نوفمبر ــ ١٩٢٢) احمد بن محمد الريسوني

# المتوي

| ٧           | المقدمة                                              |
|-------------|------------------------------------------------------|
|             | الفصل الأول: "الأوضاع العامة للمغرب منذ القرن التاسع |
| 11          | عشر حتى بدايات القرن العشرين"                        |
| ۱۳          | _ الأوضاع الاقتصادية                                 |
| 1 ٧         | ــ الأوضاع الاجتماعية والثقافية                      |
| ۲.          | _ الأوضاع والتطورات السياسية                         |
| ۳٤          | _ الحماية الفرنسية على المغرب عام ١٩١٢               |
| 40          | الاتفاق الفرنسي _ الأسباني عام ١٩١٢                  |
| ۳۸          | _ طبيعة السياسة الاسباتية                            |
| £ Y         | ــ أساليب التغلغل الاسباني                           |
| ٤٣          | _ المرحلة الأولى ١٩١٢ _ ١٩١٤                         |
| <b>£</b> £  | _ المرحلة الثاتية ١٩١٤ _ ١٩١٨                        |
| ٤٧          | _ هوامش ومصادر الفصل الأول                           |
|             | الفصل الثاني: "جذور المقاومة المغربية للنفوذ الأجنبي |
| ٥٩          | والاحتلال الاسباني في بداية القرن العشرين"           |
| 31          | _ حركة المقاومة المغربية في اقليم جبالة              |
| ٦٧          | ـ حركة المقاومة المغربية في اقليم الريف              |
| ٧٠          | <ul> <li>انطلاق الثورة في اقليم جبالة</li> </ul>     |
| ۷١          | _ مؤتمر عين الدالية                                  |
| <b>-</b> V٦ | _ مهٔ يَمِ الزّه مَ                                  |

| ٨٢    | <ul> <li>العودة الى الكفاح المسلح</li> </ul>                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٧    | _ هوامش ومصادر الفصل الثاتي                                                            |
| 9 4   | الفصل الثالث: "انطلاق الثورة في اقليم الريف"                                           |
|       | <ul> <li>قيادة محمد بن عبد الكريم الخطابــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| 99    | الريف المغربية                                                                         |
| ١     | _ مرحلة التعبئة الدينية والوطنية                                                       |
| ١.٢   | _ مؤتمر أمزورن ·······                                                                 |
| 1 + £ | _ مرحلة التعبئة العسكرية والمواجهة                                                     |
| ١.٧   | ــ معركة أنوال                                                                         |
| 117   | ــ ثورة الريف على طريق التحرير والوحدة                                                 |
| 111   | <u>ـ مؤتمر بیثارا</u>                                                                  |
| 117   | _ هدنة عام ۱۹۲۲                                                                        |
| ١٢٠   | ــ انقلاب بریمودی ریفیرا                                                               |
| 111   | ــ استمرار الصراع العسكري                                                              |
| 170   | _ النضال السياسي في داخل المغرب وخارجه                                                 |
| 179   | _ مؤتمر شفشاون                                                                         |
| ١٣١   | ـ هوامش ومصادر الفصل الثالث ·······························                            |
| 1 1 1 | الفصل الرابع: "مؤسسات جمهورية الريف"                                                   |
|       | _ النظام السياسي والمؤسسات السياسية                                                    |
| 1 6 0 | والادارية                                                                              |
| ١٤٨   | _ المؤسسات الدستورية لجمهورية الريف                                                    |
| 1 £ 9 | المجلس العام                                                                           |

| 10.   | الميثاق الوطني                                          |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 100   | ــ المؤسسة العسكرية ١ ــ الجيش                          |
| 109   | أ ـ الحرس الاميري                                       |
| ١٦.   | ب ــ المشاة                                             |
| ١٦.   | جـ _ المدفعية                                           |
| 171   | أساليب القتال الريفي                                    |
| ۱٦٣   | السلاح الريفي                                           |
| 171   | أنواع السلاح                                            |
| 177   | معمل اصلاح السلاح                                       |
| 177   | مخازن الأسلحة                                           |
| ۱٦٨   | ٢ ــ قوات الأمن الداخلي                                 |
| ١٧.   | ــ المؤسسات المدنية                                     |
| 1 7 1 | ـ الأصلاحات المالية                                     |
| 1 7 7 | ١ ــ الموارد الداخلية                                   |
| ۱۷۳   | ٢ ــ الموارد الخارجية                                   |
| 1 V £ | ــ التعليم                                              |
| 1 7 7 | ــ القضاء                                               |
| ١٨.   | _ الصحة                                                 |
| 1 / 1 | _ المواصلات                                             |
| ۱۸٦   | ـ هوامش ومصادر الفصل الرابع                             |
|       | الفصل الخامس: "التحالف القرنسي _ الاسباني وسقوط جمهورية |
| 190   | الريف"                                                  |

|       | _ الموقف الفرنسي من قيام جمهورية الريف عام ١٩٢١ _ |
|-------|---------------------------------------------------|
| 197   | 1970                                              |
| Y • Y | <ul> <li>الصراع الريفي — الفرنسي</li></ul>        |
| 717   | _ الاتفاق الفرنسي _ الاسباني                      |
| *17   | <ul><li>سقوط جمهوریة الریف</li></ul>              |
| ۲۳.   | <ul> <li>هو أمش ومصادر الفصل الخامس</li> </ul>    |
| ***   | الماحق                                            |

طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة - شركة عامة

